# رَسَائِلُ مِنَ ٱلتُّرَاثِ

كَنَا بُ يَخْصِيلِ لُهُ مُرَيْنِ

ٱلْوَارِدَيَيْنِ فِي كِنَا بِ تَسَدِيَعَ الَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْكَلِمَتَيْنِ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَعْدُودِهِمَا مُتَّفِقَنَيْنَ وَمُخْتَ لِفَتَيْنِ وَمُخْتَ لِفَتَيْنِ وَمُخْتَ لِفَتَيْنِ وَمُخْتَ لِفَتَيْنِ مَعْدُودِهِمَا مُتَّفِقَ فَيْ أَوْمُونَ أَنْ فَيْ أَنْ أَنْ فَيْ فَيْ الْأَدَاءِ مَرْسُومًا بِاسْمِ أَبِي مَمْ وِبِ لِغَلَا وَمَعَ قِيامِ يسِبَهِ الْمُلْقَلَّوْلِمِ مَعْلِمَ لَهُمْ أَلْفُتَهُمْ فَيْ الْأَدَاءِ

سَتَأْلِيفُ ٱلْإِمَام الْبَيَ ٱلْأَضَّبَعُ ٱلسُّمَايِّ ٱلْإِشْبِيلِيِّ ٱلمَعْرُوفِ إِنْنِ ٱلطَّعَابِ (ٱلمُتُوفِ بِعَدَسَنَةِ ٥٥٠)

مَقَّفَهُ دَنَدَّمَ لَهُ الدَّكُتُورُمُحَتِّ رَيْعِقُوبُ تُزُكِيْتَ إِين

### اَلطَّبْعَةُ ٱلأُولَٰكَ ١٤١٢ه - ١٩٩١م

جَمِيعُ ٱلْحُقُوقِ عَعْفُوظَةً لِلْحَقِّقِ



تقديم

بِقَ كَمِ فَضَ لَيْ الْأَسْتَاذِ الدَّكُونُ

خَالًا الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ وَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ وَلِينِ الْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلْمِينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّيِينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَّينِ وَالْمُعِلَي

آلُيْسْتاذِ المُشَارِك بالجاَمِعَة الإسْلَامِيّة بالمدينة المنوَّرة وَإِمَّام وَخطيبالجمْعَة بمشجِد قبَاد

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْمُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَفْصَحِ مَن نَطَقَ بِالضَّادِ، وَأَحْسَنِ مَن رَّتَلَ الْقُرْآنَ؛ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَم ِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وبعد؛ فَإِنَّ ٱلْهَمْزَةَ مِثْلُ ٱلضَّادِ فِي صُعُوبَتِهَا، وَثِقَلِ ٱلنُّطْقِ بِهَا، وَعُمْرِهِ عَلَىٰ ٱلأَلْسِنَةِ، وَلِذَلِكَ تَصَرَّفَ ٱلْعَرَبُ فِي ٱللَّفْظِ بِهَا عَلَىٰ مُخْتَلِفِ ٱلأَوْجُهِ.

قَالَ ٱلنَّاظِمُ:

وَٱلْهَمْزُ فِي ٱلنُّطْقِ بِهِ تَكَلُّفُ فَسَهَّلُوهُ تَارَةً وَحَذَفُوا وَأَبْدَلُوهُ خَرْفَ مَدٍ مَحْضَا وَنقَلُوهُ لِلسُّكُونِ رَفْضَا

وَلَمَّا كَانَتْ قِرَاءَاتُ ٱلْقُرْانِ ٱلْمُتَوَاتِرَةُ، ٱلْمُنَزَّلَةُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُتَضَمِّنَةً أَفْصَحَ لُغَاتِ ٱلْعَرَبِ، جَاءَتْ بِأَحْسَنِ أَوْجُهِ أَدَاءِ ٱلْهَمْزَةِ؛ كَمَا نَطَقُوا بِهَا.

وَأَكْثَرُ مَنْ عُنِيَ بِنَقْلِ ذَلِكَ وَرِوَايَتِهِ مِنَ ٱلْقُرَّاءِ: وَرْشٌ عَن نَافِع ، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو عَمْروٍ آبْنُ ٱلْعَلَاءِ ٱلْبَصْرِيُّ؛ فَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ أَوْجُهِ ٱلْهَمْزَةِ فِي قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ.

وَبَعْدَ أَن طَالَعْتُ هٰذَا ٱلْكِتَابِ ٱلْجَلِيلَ: (كِتَابَ تَحْصِيلِ الْهَمْزَتَيْنِ ٱلْوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱلله تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ) وَوَجَدتُهُ مِنْ أَحْسَنِ مَا صُنِّفَ فِي هَذَا ٱلْمَوْضُوعِ ، أَدْرَكْتُ قَدْرَ مُحَقِّقِهِ أَكْثَرَ مِن قَبْل، وَحُسْنَ ذَوْقِهِ فِي آخْتِيَارِ ٱلْكُنُونِ، وَحُسْنَ ذَوْقِهِ فِي آخْتِيَادِ ٱلْكُنُونِ، وَحُسَّنَ ذَوْقِهِ فِي آخْتِيَادِ ٱلْكُنُونِ، وَإِن وَحُسَّنَ لِلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيمِ بِصِلَةٍ مِّنَ ٱلْعُلُومِ، وَإِن كَانَتْ خِبْرَتُهُ بِٱللَّغَةِ وَتَخَصَّصُهُ بِهَا تَدْفَعُهُ إِلَىٰ ٱلْعِنَايَةِ بِعُلُومِ لَكَانَتْ خِبْرَتُهُ بِٱللَّغَةِ وَتَخَصَّصُهُ بِهَا تَدْفَعُهُ إِلَىٰ ٱلْعِنَايَةِ بِعُلُومِ الْقِرْيَقَةِ مَا لَا يَحْفَىٰ .

وَقَدْ خَدَمَ ٱلْمُحَقِّقُ ٱلْفَاضِلُ أَخُونَا وَصَدِيقُنَا ٱلعَزِيزُ ٱلدُّكْتُور

مُحَمَّد يَعْقُوب نَصَّ ٱلْكِتَابِ خِدْمَةً عِلْمِيَّةً دَقِيقَةً، وَأَحْسَنُ مَا فِي عَمَلِهِ \_ وَكُلُّهُ فِي غَايَةِ ٱلْحُسْنِ \_ رَبْطُهُ بَيْنَ ٱلنَّصِ وَبَيْنَ مَصَادِرِ ٱلْقِرَاءَاتِ ٱلْأَخْرَىٰ.

وَإِنِّي \_ وَبَعْدَ أَنِ آسْتَمْتَعْتُ بِمُطَالَعَةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُقَدَّمَةِ آلْمُمْتَازَةِ آلَّتِي حَرَّرَهَا قَلَمُ ٱلْمُحَقِّقِ ٱلْفَاضِلِ \_ لَمُنْتِظرٌ ٱلْمَزِيدَ مِمَّا سَيُتْحِفُنَا بِهِ مِن كُنُوزِ ٱلتُّرَاثِ.

كَتْبَهُ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْقَارِي فِي ۲۰ /۱۲۱۸ هـ

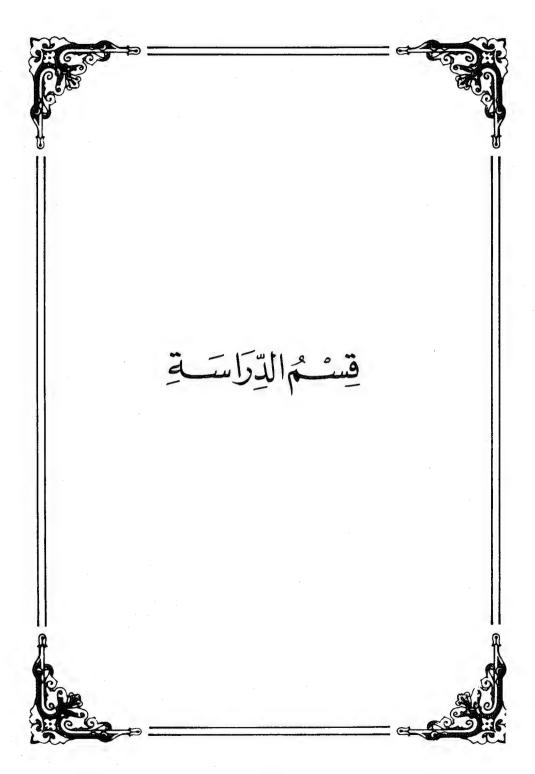



## بيه المرارج الرحم الرحي م اللَّهُ مَ يَسَّرُ وَأَعِنْ

#### مُقَدِّمَةُ

اَلْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي أَنْزَلَ القُرْآنَ الكَرِيمَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مَنْ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ - في مَشَارِقِ الأَرْضِ مَنْ يَدِينُ بِالْإِسْلَامِ - في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا - لَوْ تَعَلَّمَهُ ، وَأَتْقَنَهُ . بَلْ يَتَحَمَّسُ لَهُ المُسْلِمُونَ ؛ مِن غَيْرِ العَرَبِ ، وَقَدْ يَهْجُرُونَ بِهِ أَلْسِنَتَهُمُ الأَصْلِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ لِسَانُ العَرْبِ ، وَالحَضَارَةِ . القُرْآنِ ، وَلِسَانُ العِلْمِ الصَّحِيحِ ، وَالأَدَبِ ، وَالحَضَارَةِ .

وَٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَقُدُوتِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ اللَّهِ الْفَضِلِ خَلْقِهِ ، وَأَكْمَلِ عِبَادِهِ ؛ ٱلنَّاطِقِ بِأَفْضَحِ لِسَانٍ ، وَالمَبْعُوثِ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ ، خَاتَم الأَنْبِيَاءِ ، وَسَيِّدِ ٱلقُرَّاءِ ؛ وَالمَبْعُوثِ بِأَوْضَحِ بَيَانٍ ، خَاتَم الأَنْبِيَاءِ ، وَيَسَّرَ قِرَاءَتَهُ عَلَىٰ اللَّذِي آخْتَارَهُ ٱللَّهُ لِأَدَاءِ خَاتِمَةِ كُتُبِهِ وَبَيَانِهِ ، وَيَسَّرَ قِرَاءَتَهُ عَلَىٰ اللَّذِي آخْتَارَهُ ٱللَّهُ لِأَدَاءِ خَاتِمَةِ كُتُبِهِ وَبَيَانِهِ ، وَيَسَّرَ قِرَاءَتَهُ عَلَىٰ اللَّذِي آخْتَارَهُ ٱللَّهُ لِأَدَاءِ خَاتِمَةِ كُتُبِهِ وَبَيَانِهِ ، وَيَسَّرَ قِرَاءَتَهُ عَلَىٰ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِهُ اللللللللْمُ اللللللَ

وَصَحْبِهِ ٱلمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ، وَٱلدَّاعِينَ بِدَعْوَتِهِ إِلَىٰ يَـوْمِ آلدِّين.

وَبَعْدُ؛ فَلِأَنَّ آلهَمْزَةَ صَوْتً فَذَّ بَيْنَ آلأَصْوَاتِ فِي آلعَربِيَّةِ، وَقَبَائِلَ آلعَربِ مُتَبَايِنَةً في نُطْقِهَا: تَحْقِيقاً وَتَحْفِيفاً، وَإِبْدَالاً وَحَدْفاً، وَلاَ تَثْبُتُ - في آلرَّسْم - بَيْنَ آلكَاتِبِينَ؛ عَلَىٰ صُورَةٍ وَحَدْفاً، وَلاَ تَثْبُتُ - في آلرَّسْم الكَاتِبِينَ؛ عَلَىٰ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ - عُنِيَ آلعُلَمَاءُ بِهَا - قَدِيماً - في جَانِبَيْها: آلنَّطْقِ وَاحِدَةٍ - عُنِيَ آلعُلَمَاءُ بِهَا - قَدِيماً - في جَانِبَيْها: آلنَّطْقِ وَآلرَّسْم ؛ وَفَصَّلُوا آلكَلاَم عَنْ أَحْكَام كَثِيرَةٍ تَتَّصِلُ بِتَحْقِيقِهَا؛ وَقَلْو أَلْكَلاَم عَنْ أَحْكَام كَثِيرَةٍ تَتَّصِلُ بِتَحْقِيقِهَا؛ وَقُلْمُ أَنْ نَحْوَ حَرْفٍ مِّنْ حُرُوفِ وَهُو بَخْفِيفِهَا؛ بِإِزَالَةِ آلنَّبْرَةِ، أَوْ إِبْدَالِهَا حَرْفَ لِينٍ، وَبِوُجُوهِ تَخْفِيفِهَا؛ بِإِزَالَةِ آلنَّبْرَةِ، أَوْ إِبْدَالِهَا حَرْفَ لِينٍ، أَوِ آلمَنْ لَ بِهَا نَحْوَهُ؛ فِي آلهَمْزَةِ آلمُفْرَدَةِ، أَوْ إِبْدَالِهَا حَرْف لِينٍ، أَوِ آلمَيْل بِهَا نَحْوَهُ؛ فِي آلهَمْزَةِ آلمُفْرَدَةِ، أَوْ إِبْدَالِهَا حَرْف آلهَمْزَتَيْنِ مِن كَلِمَةٍ، أَوْ فِي آلهَمْزَتِيْنِ مِن كَلِمَتْنِ.

وَالْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا يُمَثِّلُ صُورَةً مِّن صُورِ هَذِهِ الْعِنَايَةِ ؛ إِذْ يَعْرِضُ لِلْهَمْزَتَيْنِ إِذَا الْتَقَتَا في كَلِمَةٍ ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ ، وَيُبَيِّنُ أَحْكَامَهُمَا في التَّحْقِيقِ وَالتَّحْفِيفِ ، وَالإِبْدَالِ وَلَيَبِينَ أَحْكَامَهُمَا في التَّحْقِيقِ وَالتَّحْفِيفِ ، وَالإِبْدَالِ وَالْحَذْفِ ؛ بِحَسَبِ أَضْرُبِهَا ، وَحَالَاتٍ وُرُودِهَا ، وَيُفَصِّلُ وَالْحَذْفِ ؛ بِحَسَبِ أَضْرُبِهَا ، وَحَالَاتٍ وُرُودِهَا ، وَيُفَصِّلُ مَذْهَبَ «أَبِي عَمْرٍ بْنِ الْعَلَاءِ » فِيهِمَا ؛ فِي قِرَاءَتِهِ .

وَقَد صَنَّفَ فِي هَذَا آلمَوْضُوعِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ آلعُلَمَاءِ - قَدِيماً - إِلَّا أَنَّ آلجَدِيدَ، فِي هَذَا آلكِتَاب، هُوَ: ١ أنَّ مُصَنِّفَ أُفْرَدَ هَاذَا آلمَوْضُوعَ - بِهَاذَا آلشَّكُلِ آلمَّ مُصَنِّفُ أَفْرَدَ هَاذَا آلكَتَابِ؛ فِي حِينِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ آلمُسْتَقِلِ - فِي هَاذَا آلكِتَابِ؛ فِي حِينِ أَنَّ غَيْرَهُ مِنَ آلَّلُهُ مِنَ مَبَاحِثِ كُتُبِهِم - بِلا آلَّذِينَ صَنَّفُوا فِيهِ أَتُوا بِهِ - ضِمْنَ مَبَاحِثِ كُتُبِهِم - بِلا آلَّذِينَ صَنَّفُوا فِيهِ أَتُوا بِهِ - ضِمْنَ مَبَاحِثِ كُتُبِهِم - بِلا آلَّذِينَ صَنَّفُوا فِيهِ أَتُوا بِهِ - ضِمْنَ مَبَاحِثِ كُتُبِهِم - بِلا آلَّذِينَ صَنَّفُوا فِيهِ أَتُوا بِهِ - ضِمْنَ مَبَاحِثِ كُتُبِهِم - بِلا آلْتَالِيفِ(۱).

#### (١) يُنظَرُ - مَثَلًا:

<sup>-</sup> إِتْحَافُ فُضَلَاءِ ٱلبَشَرِ في قِرَاءَاتِ ٱلْأَثِمَّةِ ٱلْأَرْبَعَةَ عَشْرَ، لِلبَّنَا ٱلدُّمْيَاطِيِّ: ١٧٧/١ - ١٩٧.

<sup>-</sup> التَّبْصِرةُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ آلسَّبْعِ، لِمكِّيَ بْنِ أَبِي طَالِبِ ٱلْأَنْدَلُسِيِّ: ٢٧٥ - ٢٩٤.

<sup>-</sup> اَلرَّعَـايَةُ لِتَجْـويِـدِ ٱلقِـرَاءَةِ وَتَحْقِيقِ لَفْظِ ٱلتَّــلَاوَةِ، لِمَكِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب: ١٢٠ - ١٢٨.

<sup>-</sup> كِتَابُ ٱلْإِقْنَاعِ فِي ٱلقِرَاءَاتِ آلسَّبْعِ، لِأَبْنِ ٱلبَاذِشِ: ٣٦٠/١ ـ ٣٨٥.

<sup>-</sup> كِتَابُ ٱلتَّذْكِرَةِ فِي ٱلقِرَاءَاتِ، لأَبِي ٱلحَسَن آبْنِ غَلْبُونَ: ١٥٢/١ - ١٦٤.

<sup>-</sup> كِتَابُ ٱلكَشْفِ عَن وُجُوهِ ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ وَعِلَلِهَا وَحُجَجِهَا، لِمَكيِّ ابْنِأْبِي طَالِب: ٧٠/١ ـ ٧٦.

<sup>-</sup> كَنْزُ ٱلمَعَانِي ،شَرْحُ حِرْزِ ٱلْأَمَـانِي ،لِشُعْلَةَ ٱلمُـوصِلِيِّ : ١١١ -١٣٤.

<sup>-</sup> المَبْسُوطُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلعَشْر، لأبي بَكْرٍ آبْنِ مَهْرَانَ: ١٢٣ - ١٢٦.

<sup>-</sup> النَّشُرُ فِي ٱلقِراءَاتِ العَشْرِ، لابْنِ ٱلجَزَرِيِّ: ٣٦٢/١ ـ ٣٩٠.

<sup>-</sup> الهَادِي، شَرْحُ طَيِّبَةِ ٱلنَّشْرِ، للدكتور مَحمَّد سالم محيسن: ١٨٧/١ - ٢١٧.

- ٢ أنَّه عُنِي بِحَصْرِ آلمَواضِعِ آلَّتِي جَاءَتْ فِيهَا آلهَمْزَتَانِ
   فِي آلقُرْآنِ آلكَرِيمِ مُجْتَمِعَتَيْنِ في كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتيْنِ،
   وَإِثْبَاتِ مَعْدُودِهِمَا مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُحْتَلِفَتَيْنِ؛ لِئلا يُلْحَقَ بِهَا غَيْرُهَا مِمَّا جَاءَتْ فِيهِ آلهَمْزَتَانِ غَيْرَ مُتَلاصِقَتَيْنِ، أَوْ خَيْرُهَا مِمَّا مَصَّا الْعَمْزَةُ آلثَّانِيةُ فِيهِمَا هَمْزَةَ وَصْل ؛ فَجَاءَ جَاءَتْ فِيهِ آلهَمْزَةُ آلثَّانِيةُ فِيهِمَا هَمْزَةَ وَصْل ؛ فَجَاءَ آلكِتَابُ مُعْجَماً طَرِيفاً، مُّحْكَمَ آلتَّألِيفِ؛ وَجِيزاً، مُرتَّبَ آلكِتَابُ مُعْجَماً طَرِيفاً، مُّحْكَمَ آلتَّألِيفِ؛ وَجِيزاً، مُرتَّبَ آلكَلِمَاتِ آلَّتِي تَشْتَمِلُ آلِكُونِ، بَرِيئاً مِّنَ آلحَشْوِ؛ ضَمَّ آلكَلِمَاتِ آلَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ هَمْ زَتَيْنِ مُجْتَمِعَتَيْنِ؛ فِي آلقُرْآنِ آلكَرِيمٍ؛ فِي عَلَىٰ هَمْ زَتَيْنِ مُجْتَمِعَتَيْنِ؛ فِي آلقُرْآنِ آلكَرِيمٍ؛ فِي كَلْمَةٍ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، مُجْتَمِعَتَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ.
   كَلِمَةٍ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، مُجْتَمِعَتَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ.
   كَلِمَةٍ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ، مُتَّفِقَتَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ.
- ٣ أنَّه عُنِيَ بِبَيَانِ مَذْهَبِ «أبِي عَمْرٍو بْنِ آلعَلاءِ» في هَاتَيْنِ آلهَمْزَتَيْنِ؛ فِي قِرَاءَتِهِ؛ وَهِيَ ثَالِثَةُ آلقَراءَاتِ آلسَّبْعَةِ فِي تَصْنِيفِ «آبْنِ مُجَاهِدٍ» آلَّتِي أَجْمَعَ ٱلأَئِمَّةُ مِن هَذْهِ ٱلأُمَّةِ عَلَىٰ تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ؛ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ آلنَّبِيِّ عَلَىٰ تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ؛ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ آلنَّبِيِّ عَلَىٰ تَلَقِّيهَا بِالْقَبُولِ؛ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً عَنِ آلنَّبِيِّ عَلَىٰ تَلَقِيهَا بِالْقَبُولِ؛ مِنْ وَجُوهِ آلعَرَبِيَّةِ، وَمُوافِقَةً لَوجه مِن وُجُوهِ آلعَرَبِيَّةِ، وَمُوافِقَةً لِلوَجْهِ مِن وُجُوهِ آلعَرَبِيَّةِ، وَمُوافِقَةً لِلرَّسْمِ آلعُثْمَانِيِّ؛ وَهُو مَذْهَبٌ يَنْزَعُ في آلجُمْلَةِ إلَىٰ آلتَّحْفِيفِ وَآلتَّسْهِيل .

وَلَّانَّهُ يَنبَغِي لِقَارِىءِ ٱلقُرْآنِ أَنْ يُجَوِّدَ ٱلقِرَاءَةَ، وَيُحَقِّقَ لَفْ ظَ ٱلتَّلاَوَةِ، لَزِمَهُ \_ فِيمَا لَزِمَهُ \_ أَن يَعْرِفَ أَحْكَامَ هَاتَيْنِ

آلهَمْ زَيَّنِ ؛ فِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ إِذَا آلتَقَتَا فِي كَلِمَةٍ ، أَوْ مُحْتَلِفَتَيْنِ ؛ فَيَتَقَيَّدَ مِن نَفْسِهِ إِتْقَانَ كَلِمَتَيْنِ ، مُتَّفِقَتَيْنِ ، أَوْ مُحْتَلِفَتَيْنِ ؛ فَيَتَقَيَّدَ مِن نَفْسِهِ إِتْقَانَ آللَّمْ فَلْ فِيهِمَا ، وَتَغْيِيرَ مَعْنَىٰ مَا يَقْرَأُ ؛ فَلاَ يَقْرَأُ بِعَمْقِيقٍ أَوْ تَحْفِيفٍ ، أَوْ إِبْدَالٍ أَوْ حَذْفٍ ؛ مِّن غَيْرِ عِلْم . يَقْرَأُ بِتَحْقِيقٍ أَوْ تَحْفِيفٍ ، أَوْ إِبْدَالٍ أَوْ حَذْفٍ ؛ مِّن غَيْرِ عِلْم . وَإِذَا حَذَفَ يَعْرِفُ مَتَىٰ يَمُدُ قَبْلَ آلمَحْذُوفِ ؟ وَمَتَىٰ لاَ يَمُدُ ؟ وَلَا يَمُدُ ؟ فَلاَ يَحْذِف مِن غَيْرِ مَلاّ بَعْدَ فَلْ يَحْذِف مِن غَيْرِ مَلاّ بَعْدَ فَيْرِ مَلاّ بَعْدَ وَلاَ يَمُدُ وَلاَ يَمُدُ وَيَنَ السَّيْفَهَامِ وَٱلخَبَرِ . وَلاَ يَمُدُّ وَيَنَ السَّيْفَهَامِ وَٱلخَبَرِ . وَلاَ يَمُدُّ وَيِنَ يَمُدُ وَيِنَ يَمُدُ وَيِنَ يَكُونُ وَ بَيْنَ ٱلمَدَّةِ آلَّتِي بَعْدَ غَيْرِهَا . يَمُدُ وَلاَ يَمُدُ وَلِا يَمُدُ وَيِنَ يَحْدِف . إِلَّا بَعْدَ عِلْم بِمِقْدَارِ ٱلمَدَّة ؛ لِلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلمَدَّةِ آلَّتِي بَعْدَ غَيْرِهَا . فَالْمَدُ فَالْ إِلَا لَهُ مَا أَلِي بَعْدَ غَيْرِهَا . فَالمَدَّة ، لِلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلمَدَّة آلَّتِي بَعْدَ غَيْرِهَا . لَوْ المَدَّة ، وَالمَدَّة ، لِلْفَرْقِ بَيْنَ ٱلمَدَّة أَلَّي بَعْدَ غَيْرِهَا . وَالمَدَّة وَالْمَدَة وَالْمَدِي تَأْتِي بَعْدَ غَيْرِهَا .

وَفِي هَـذَا يَقُولُ المُصَنِّفُ؛ في خَاتِمَةِ الكِتَابِ: «فَاَغْتَنِمْ - أَيُّهَا القَارِىءُ - مِمَّا سَطَّرْنَا؛ تَأْمَنِ اللَّحْنَ فِي الهَمْزَتَيْنِ، وَتَلْبِينِ الهَمْزَةِ فِي كِتَابِ رَبِّكَ الَّذِي قَدْ هَدَاكَ النَّجْدَيْنِ».

وَهَذَا مِمَّا دَفَعَنِي إِلَىٰ تَحْقِيقِ نَصَّ ِ هَذَا ٱلكِتَابِ، وَنَشْرِهِ، وَخِدْمَةِ ٱلحَيَاةِ فِيهِ، وَتَيْسِيرِ سَبِيلِ ٱلانتِفَاع بِهِ.

أَسْأَلُ آللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يُحَبِّبَ إِلَيَّ دَرْسَ أَمْشَالِهِ مِنَ آلكُتُبِ آلنَّافِعَةِ فِي أَشْرَفِ آلعُلُومِ: عُلُومِ آلقُرْآنِ، وَعُلُومِ آلعَرَبِيَّةِ، وَأَن يُصَمِّمَ عَزْمِي عَلَىٰ تَحْقِيقِهَا؛ فَأَنتَفِعَ بِهَا؛ وَيَنتَفِعَ بِهَا

غَيْرِي؛ فِي أَيِّ دَرْسَ يَصِلُ بَيْنَ ٱلعَرَبِيَّةِ وَٱلقُرْآنِ. وَٱلحَمْدُ لِلَّهِ، مِن قَبْلُ، وَمِن بَعْدُ.

اَلْمَدِينَةُ اَلنَّبَوِيَّةُ اَلأَرْبِعَاء ٢٨ رَبِيع اَلأَوَّل ١٤١١ هـ

الْمُحَقِّقُ

## آلم الم

هُوَ: ٱلإِمَامُ أَبُو ٱلأَصْبَغِ عَبْدُ ٱلعَزِيزِ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْن سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلعَزِيزِ ٱلسُّمَاتِيُّ ٱلإِشْبِيلِيُّ ٱلمُقْرِىءُ؛ ٱلمَعْرُوفُ بِآبْنِ ٱلطَّحَّانِ ٱلأَندَلُسِيِّ.

وَقَد سَبَقَ لِي أَن عُنِيتُ بِدِرَاسَةِ حَيَاتِهِ وَآثَارِهِ فِي صَدْرِ تَحْقِيقِي كِتَابَهُ «مَخَارِجَ ٱلحُرُوفِ وَصِفَاتِهَا» (() فَعَقَدتُ مَبْحَثاً فِي نَسَبِهِ وَلَقَبِهِ وَكُنْيَتِهِ، سَرَدتُ فِيهِ قَائِمَةً بِأَظْهَرِ الَّذِينَ كَانُوا يُكَنَّوْنَ بِأَبِي ٱلْأَصْبَغِ مِثْلَهُ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلأَندَلُسِ. وَمَبْحَثاً فِي يُكَنَّوْنَ بِأَبِي ٱلْأَصْبَغِ مِثْلَهُ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلأَندَلُسِ. وَمَبْحَثاً فِي يُكَنَّوْنَ بِأَبِي ٱلْأَصْبَغِ مِثْلَهُ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلأَندَلُسِ. وَمَبْحَثاً فِي مُولِدِهِ وَي إِشْبِيليَةَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَنَشْأَتِهِ مَوْلِدِهِ وَي إِشْبِيليَةَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَنَشْأَتِهِ فِي أَنْ فَي قُرْطُبَةَ، وَآلَمَرِيَّة، وَفَاسٍ، وَمُرَّاكِشَ، وَمَكَّةَ، فِيها، ثُمَّ فِي قُرْطُبَةَ، وَآلَمَرِيَّة، وَفَاسٍ، وَمُرَّاكِشَ، وَمَكَّةَ،

<sup>(</sup>١) صَدَرَ فِي بَيْرُوتَ عَن «مَّرْكِزِ آلصَّفِّ الأَلِكْتُرُونِيّ بَرَّاجِ وَخَطِيبٍ» صَيْفَ سَنَةِ ١٤٠٤ هـ.

وَوَاسِطٍ، وَمِصْرَ، وَٱلشَّامِ، وَحَلَب. وَمَبْحَثاً فِي شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ؛ وَكَانُوا مِن شُيُوخِ عَصْرِهِ ٱلْمَشْهُورِينَ؛ في مُخْتَلِفِ مَنَاحِي ٱلعِلْم ؛ وَأَبْرَزُهَا: عُلُومُ ٱلقُرْآنِ، وَعُلُومُ ٱلحَدِيثِ. وَمَبْحَثاً فِي أَظْهَرِ تَلاَمِيذِهِ ٱلَّذِينَ ٱنتَفَعُوا بِهِ، وَنَقَلُوا عِلْمَهُ، وَنَشَرُوهُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ؛ فِي بِلاَدِ ٱلْأَندَلُسِ ، وَٱلمَغْرِب، وَٱلْمَشْرِقِ. وَمَبْحَثاً فِي ثَنَاءِ ٱلعُلَمَاءِ عَلَيْهِ؛ مِنَ ٱلمُعَاصِرِينَ وَٱلْخَالِفِينَ لَهُ؛ مِمَّن تَلْمَذُوا لَهُ، أَوْ أَفَادُوا مِن مُّصَنَّفَاتِهِ. وَمَبْحَثاً فِي مُصَنَّفَاتِهِ؛ ٱلَّتِي وَصَلَ عِلْمُنَا إِلَيْهَا؛ ومُعْظَمُهَا فِي عُلُوم ٱلقُرْآنِ؛ وَٱلمَكْتَبَاتِ ٱلَّتِي تَحْتَفِظُ بنُسَخ خَطِّيَّةٍ لَّهَا. وَمَبْحَثاً فِي وَفَاتِهِ، وَتَرْجِيحِ أَنَّهَا كَانَتْ في حَلب؛ بَعْدَ سَنَةِ سِتَّينَ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنَ ٱلهِجْرَةِ ٱلنَّبَوِيَّةِ ٱلشَّرِيفَةِ؛ كَمَا ذَكَرَ «ٱبْنُ ٱلجَزَرِيِّ» وَهُوَ مِمَّنْ أَفَادُوا مِنْ عِلْمِهِ، وَعَوَّلُوا عَلَيْهِ؛ فِي بَعْض كُتُبِهِمْ، وَمِمَّن خَصُّوهُ بِتَرْجَمَةٍ وَافِيَةٍ؛ إِذْ تَرْجَمَ لَهُ؛ فِي كِتَابِهِ ٱلمُتَخَصِّصِ فِي ٱلتَّرْجَمَةِ لِرِجَالِ ٱلقِرَاءَاتِ «غَايَةِ ٱلنَّهَايَةِ فِي طَبَقَاتِ ٱلقُرَّاءِ»، وَقَالَ:

«عَبْدُ آلعَزِيزِ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ، أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو الْأَصْبَغِ، آلِعُرُوفُ ـ فِي بَلَدِهِ ـ وَأَبُو آلاً شْبِيلِيُّ؛ آلمَعْرُوفُ ـ فِي بَلَدِهِ ـ بِآبْنِ آلطَّحَانِ: أَسْتَاذُ كَبِيرٌ، وَإِمَامٌ مُّحَقِّقٌ، بَارِعٌ، مُّجَوِّدٌ، ثِقَةٌ.

وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ، وَقَرَأُ ٱلقِرَاءَاتِ عَلَىٰ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ آبْنِ عَيْسُونَ، وَشُرَيْحِ بِنِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ حَجَّ، وَدَخَلَ ٱلْعِرَاقَ؛ فَقَرَأَ بِوَاسِطٍ. وَقَرَأَ عَلَيْهِ ٱلْأَثِيرُ أَبُو ٱلحَسَنِ مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي ٱلعَلَاءِ، وَأَبُو طَالِبٍ آبْنُ عَبْدِ ٱلسَّمِيعِ، وَأَبُو مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّدُ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ آلْقُرْطُبِيُّ، وَعَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ آلقُرْطُبِيُّ، وَنِعْمَةً بْنُ أَحْمَدَ، وَزَكَرِيّا ٱلْهَوْزَنِيُّ.

وَأَلَّفَ ٱلتَّوَالِيفَ ٱلمُفِيدَةَ؛ مِن: كِتَابِ ٱلوَقْفِ وَالاَبْتِدَاءِ (١)، وَكِتَابِ مُرْشِدِ ٱلقَارِيءِ إِلَىٰ تَحْقِيقِ مَعَالِمِ ٱلمَقَارِيءِ (١)؛ لاَ يَعْرِفُ قَدْرَهُ إِلاَّ مَن وَقَفَ عَلَيْهِ.

قَالَ آبْنُ ٱللَّبَيْتِيِّ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ: لَيْسَ بِالْمَغْرِبِ أَعْلَمُ بِٱلقِرَاءَاتِ مِنِ آبْنِ ٱلطَّحَّانِ.

وَقَالَ ٱلْأَبَّارُ: سُمِعَ مِنْهُ، وَجَلَّ قَدْرُهُ، وَصَنَّفَ تَصَانِيفَ،

<sup>(</sup>١) لَعَلَّهُ أَن يَكُونَ هُوَ «مُقَدَّمَةٌ فِي آلوَقْفِ وَالا بْتِدَاءِ» آلمُسَمَّاةُ بِ «نِظَامِ آلأَدَاءِ» كَمَا ذَكَرَهُ «آلمَقَّرِيُّ» بَهَذَا الاسْمِ (يُنظَرُ: نَفْحُ آلطِّيبِ: ٢/١٥) وَمِنْهُ نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ فِي مَكتَبةِ تشستربيتي، في أيرلندا، مَحْفُوظَةٌ تَحْتَ رَقم ٣٩٢٥ ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ. وَقَد نُشِرَ هَذَا الكِتَابُ في الرِّيَاضِ، سَنَةَ رَقم ١٤٠٦ هـ، بِتَحْقِيقِ السدكتور عَليّ حُسَيْن البَوَّاب؛ ونَشَرَتْهُ مكتبة المعارف؛ بعنوان «نظام الأداء في الوقف والابتداء».

<sup>(</sup>٢) لَه نَسخةٌ خَطِّيَّةٌ في مَكتبةِ تشستربيتي، مَحْفُوظَةٌ تحت رقم ٣٩٢٥.

وَكَانَ أُسْتَاذاً مَّاهِراً فِي ٱلقِرَاءَاتِ.

قُلْتُ: وَهُو آبْنُ ٱلطَّحَانِ؛ ٱلَّذِي ذَكَرْتُ عَنْهُ فِي: ٱلتَّمْهِيدِ()؛ مِن تَأْلِيفِي: تَقْسِيمِ ٱلمُشَدَّدَاتِ. وَهُو: أَبُو ٱلتَّمْهِيدِ()؛ مِن تَأْلِيفِي: تَقْسِيمِ ٱلمُشَدَّدَاتِ. وَهُو: أَبُو ٱلتَّمْهِيدِ() وَهُو: بَابِ أَصُولِ ٱلقِرَاءَةِ؛ مِنَ: ٱلتَّمْهِيدِ().

وَقَد دَخَلَ ٱلشَّامَ، وَطَافَ ٱلبِلاَد. وَمَاتَ ـ بِحَلَبٍ ـ بَعْدَ السِّنِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ »(").



<sup>(</sup>۱) يُنظَرُ: ۲۱۵، وَآلكِتَابُ مَطْبُوعٌ، حَقَّقَه الْأَسْتَاذُ غانم قدّوري حمد، ونشرته مؤسّسةُ الرِّسَالةِ، في بَيْرُوتَ، سَنَةَ ۱۹۸٦ م؛ بِعُنْوَانِ «التَّمهِيدِ في عِلْمِ التَّجويد».

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ١/٥٩٥، وَيُنظَرُ فِي تَرْجَمَتِهِ:

<sup>-</sup> الإعْلَامُ بِمَنْ حَلَّ مُرَّاكِشَ وَأَغْمَاتَ مِنَ ٱلْأَعْلَامِ: ٢٠٨٨.

<sup>-</sup> بُغْيَةُ ٱلوُعَاة: ١٠١/٢.

<sup>-</sup> التَّكْمِلَةُ لِكِتَابِ ٱلصِّلَةِ: ٢٨/٢.

<sup>-</sup> الحُلَلُ آلمُوَشِّيَةُ: ١٢٢.

\_ شَذَرَاتُ آلذَّهَب: ٥/٩٥ ـ ٩٥.

<sup>-</sup> نَفْحُ ٱلطِّيبِ: ٦٣٤/٢.

## كِنَّابُ تَحْصِيلِ لْهَزَنَيْ الْوَارِدَتَيْنِ فِي كِنَّابِ اللَّهِ تَعَالَى مِن كَلِمَةٍ أَوْكَلِمَتَيْنِ

(1)

كِتَابُ «تَحْصِيلِ آلهَمْزَتَيْنِ آلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، وَإِثْبَاتِ مَعْدُودِهِمَا مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُحْتَلِفَتَيْنِ» مُعْجَمٌ طَرِيفٌ؛ جَمَعَ فِيهِ مُصَنِّفُهُ لَا بَعْدَ أَن صَدَّرَهُ مُخْتَلِفَةَ عَن مَّوْضُوعِهِ، وَفِهْرِسٍ لِّمُحْتَويَاتِهِ لَالْكَلِمَاتِ آلَّتِي يَكَلِمَةٍ عَن مَّوْضُوعِهِ، وَفِهْرِسٍ لِّمُحْتَويَاتِهِ لَلْكَلِمَاتِ آلَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ هَمْزَتَيْنِ مُتَلاصِقَتَيْنِ، فِي آلقُرْآنِ آلكَرِيم، فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَلِمَتَيْنِ آثْنَتَيْنِ، مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُحْتَلِفَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ مَلَىٰ مَتَلاصِقَتَيْنِ أَوْ مُحْتَلِقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَالْمُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ، وَلَيْمَنْنِ: آلمُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ، وَآلَهُمَ وَرَتَّبَهَا عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً؛ وَآلَمُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ، وَرَتَّبَهَا عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً؛ وَآلَهُ وَلَامَ يَنِ فَي كَلِمَةٍ، وَآلَهُمُ وَلَى المُقْرِئُونَ فِي كَلِمَةٍ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً؛ وَالمُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَتَيْنِ، وَرَتَّبَهَا عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً؛ وَالمُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَتَيْنِ، وَرَتَّبَهَا عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً؛ وَالمُتَلاصِقَة وَلَالَ المُقْرِئُونَ فِي كَلِمَة بِحَسِبِ حَالَاتٍ وُرُودِهَا؛ عَلَىٰ نَحْوِ مَا فَعَلَ آلمُقْرِئُونَ فِي الْفَرَاءِ فِيهَا. وَقُسِمِهَا؛ دُونَ أَن يُعْنَىٰ كَثِيراً بِذِكْرِ آخَتِلَافِ آلقُرَّاءِ فِيهَا.

فَجَاءَتِ ٱلهَمْزَةُ مَعَ مِثْلِهَا؛ فِي كَلِمَةٍ؛ في ثَلَاثَةِ أُنْوَاعٍ:

آلمَفْتُوحَتَانِ؛ وَوَرَدَ لَهُ؛ فِي كِتَابِ آللَّهِ، مِنْهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً. وَآلمَفْتُوحَةُ ٱلْأُولَىٰ آلمَكْسُورَةُ ٱلثَّانِيَةُ؛ وَوَرَدَ لَهُ مِنْهُ أَرْبَعُونَ مَوْضِعاً. وَآلمَفْتُوحَةُ ٱلْأُولَىٰ آلمَضْمُومَةُ ٱلثَّانِيَةُ؛ وَوَرَدَ لَهُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ مَوَاضِعاً.

وَجَاءَتِ آلهَمْزُةُ مَعَ مِثْلِهَا؛ فِي كَلِمَتْنِ؛ فِي ثَمَانِيَةِ أَنْوَاع : المَهْتُ وحَتَانِ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً. وَآلمَكْسُورَتَانِ؛ وَوَرَدَ لَهُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً. وَآلمَضْمُومَتَانِ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ. وَآلمَفْتُ وحَةُ ٱلْأُولَىٰ وَآلمَضْمُومَةُ ٱلثَّانِيَةُ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً. والمَكْسُورَةُ الثَّانِية ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعاً. والمَكْسُورَةُ الثَّانِية ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعاً. وَالمَكْسُورَةُ وَالمَضْمُومَةُ الثَّانِية ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعاً. وَالمَضْمُومَةُ الثَّانِية ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً. مَوْضِعاً. وَالمَضْمُومَةُ الثَّانِية ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْضِعاً. مَوْضِعاً. وَالمَضْمُومَةُ الأُولَىٰ المَضْمُومَةُ الثَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْضِعاً. مَوْضِعاً. وَالمَضْمُومَةُ الأُولَىٰ المَصْمُومَةُ الثَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْضِعاً وَوَرَدَ مِنْهُ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْضِعاً وَوَرَدَ مِنْهُ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْمَةُ الثَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْمَةً الثَانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَوْمَةً الثَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مِشْمُومَةً الشَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَالْمُ وَمَةً الشَّانِيَة ؛ وَوَرَدَ مِنْهُ مَلْمُومَةً الشَّانِيَة وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً.

وَعَرَضَ ٱلمُصَنِّفُ \_ فِي ذَيْلِ كُلِّ نَوْعٍ مِّنْ هَـٰذُهِ ٱلْأَنْوَاعِ \_ لَلْحُكَامِ «أَبِي عَمْرٍ بْنِ ٱلعَلَاءِ» فِي هَـَّاتَيْنِ ٱلهَمْزَتَيْنِ؛ فِي قَـرَاءَتِهِ. وَأَشَارَ \_ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ عَنْهَا \_ إِلَىٰ بَعْضِ خَصَائِصِ ٱلأَدَاءِ عِندَهُ، وَأَسْبَابِ ٱخْتِيَارِهِ فِي يَعْضِ مَا ذَهَبَ خَصَائِصِ ٱلأَدَاءِ عِندَهُ، وَأَسْبَابِ آخْتِيَارِهِ فِي يَعْضِ مَا ذَهَبَ

إِلَيْهِ، وَيُومِىءُ - وَقْتاً بَعْدَ وَقْتٍ - إِلَىٰ خَطَأِ بَعْضِ قَارِئِي آلَفُ رَبِي اللَّهُ وَأَنْ فَعْضِ قَارِئِي آلفُوْرَآنِ فِي أَدَاءِ آلهَمْزَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَاهُمَا: تَحْقِيقاً وَتَحْفِيفاً، وَإِبْدَالًا وَحَذْفاً، أَوِ آلفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِأَلِفِ مَدِّ.

وَبَعْدَ أَنْ حَصَّلَ ٱلأَنْوَاعَ، وَحَصَرَ ٱلمَوَاضِعَ، وَأَتَمَّ ٱلكَلَامَ عَنْهَا \_ عَقَدَ فَصْلاً لِّبَيَانِ أَنَّ ٱلحَدْفَ أَوِ ٱلتَّسْهِيلَ فِي إِحْدَىٰ الْهَمْزَتَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَالِ ٱلوَصْلِ ؛ لأَنَّه لَا يَكُونُ تَسْهِيلٌ فِي آبْتِدَاءِ تَسْهِيلٌ أَوْ حَذْفُ مَعَ ٱلوَقْفِ، وَلاَ يَكُونُ تَسْهِيلٌ فِيْ ٱبْتِدَاءِ الكَلام . وَفِي هَذَا ٱلفَصْلِ أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّه لَمْ يَعْرِضْ كِتَابُهُ الكَلام . وَفِي هَذَا ٱلفَصْلِ أَشَارَ إِلَىٰ أَنَّه لَمْ يَعْرِضْ كِتَابُهُ لِلْهَمْزَتَيْنِ، فِي كِتَابِ ٱللَّهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتَا مُتَلاصِقَتَيْنِ؛ دُونَ لِلْهَمْزَتَيْنِ، فِي كِتَابِ ٱللَّهِ، إلاَّ إِذَا كَانَتَا مُتَلاصِقَتَيْنِ؛ دُونَ كَائِلًا بَيْنَهُمَا، وَإِلَىٰ أَنَّ حَصْرَ ٱلعَدَدِ - فِي كِتَابِهِ - حَمَىٰ مِن دُخُولًا بَيْنَهُمَا، وَإِلَىٰ أَنَّ حَصْرَ ٱلعَدَدِ - فِي كِتَابِهِ - حَمَىٰ مِن دُخُولًا بَيْنَهُمَا، وَإِلَىٰ أَنَّ حَصْرَ ٱلعَدَدِ - فِي كِتَابِهِ - حَمَىٰ مِن دُخُولًا بَيْنَهُمَا، وَإِلَىٰ أَنَّ حَصْرَ ٱلعَدَدِ - فِي كِتَابِهِ - حَمَىٰ مِن دُخُولًا مِنْهُمَا، وَإِلَىٰ أَنَّ حَصْرَ ٱلعَدَدِ - فِي كِتَابِهِ مَنْهُمْ مَنْ مَنْ مُنَا لَا مَنْهُمْ أَنْ وَالمُقْرِئِينَ كَانُوا يُجِيزُونَ فِيهَا ٱلحَذْفَ - فِي ضَعَفَةِ ٱلقُرَّاءِ وَٱلمُقْرِئِينَ كَانُوا يُجِيزُونَ فِيهَا ٱلحَذْفَ - فِي زَمْنِهِ - جَهْلًا مِّنْهُمْ.

ثُمَّ عَقَدَ فَصْلاً آخَرَ لِهَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ ٱلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ هَمْزَةِ الوَصْلِ ؛ ٱلَّتِي تَصْحَبُ لاَمَ ٱلمَعْرِفَةِ ، بَيَّنَ فِيهِ حُكْمَهَا ؛ وَهُوَ ٱلوَصْلِ ؛ ٱلَّتِي تَصْحَبُ لاَمَ ٱلمَعْرِفَةِ ، بَيَّنَ فِيهِ حُكْمَهَا ؛ وَهُو أَن تُعَوَّضَ عِندَ دُخُولِهَا - مِنْ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ - أَلِفاً ، وَأَنَّ «أَبَا عَمْرِهِ» كَانَ يَمُدُّهَا - عَلَىٰ طَبْعِهِ - بِمَجِيءِ ٱلسَّاكِنِ بَعْدَهَا . عَلَىٰ طَبْعِهِ - بِمَجِيءِ ٱلسَّاكِنِ بَعْدَهَا .

وَذَكَرَ ٱلمَوَاضِعَ ٱلسَّبْعَةَ ٱلَّتِي وَرَدَتْ، فِي كِتَابِ ٱللَّهِ، لِهٰذَا ٱلنَّوْعِ، وَذَكَرَ أَنَّ «أَبَا عَمْروِ» تَفَرَّدَ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا؛ فِي قِرَاءَتِهِ.

وَعَقَدَ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ فَصْلاً ثَالِثاً لِّهَمْزَةِ ٱلاسْتِفْهَامِ ٱلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ٱلمَكْسُورَةِ، ذَكَر فيهِ حُكْمَهَا؛ وَهُوَ حَذْفُ عَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ؛ دُونَ أَنْ تُعَوَّضَ بِشَيءٍ؛ خِلاَفَ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ٱلمَفْتُوحَةِ، وَبَيَّنَ سَبَبَ ٱلتَّعْوِيضِ هُنَاكَ، وَٱلحَذْفِ هُنَا؛ وَهُو أَن يَقَعَ ٱلفَرْقُ بَيْنَ ٱلاسْتِفْهَامِ وَٱلخَبَرِ. وَذَكَرَ ٱلمَوْاضِعَ ٱلسَّبْعَةَ ـ أَيْضاً ـ لِّهَذَا ٱلنَّوْعِ ؛ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ المَالَىٰ، وَأَنَّ «أَبَا عَمْرِهِ» قَرَأً مَوْضِعاً مِّنْهَا عَلَىٰ ٱلخَبَرِ.

ثُمَّ عَقَدَ فَصْلاً رَّابِعاً لِلَفْظِ «أَئِمَّة»، شَرَحَ فِيهِ ٱلأَصْلَ فِيهِ، وَبَيَّنَ حُكْمَهُ؛ وَهُوَ حُكْمُ ٱلهَمْزَتَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ «أَبَا عَمْرٍو» وَبَيَّنَ حُكْمَهُ؛ وَهُوَ حُكْمُ ٱلهَمْزَتِيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ «أَبَا عَمْرٍو» مِّمَّن سَهَّلُوا ٱلثَّانِيَةَ بِإِبْدَالِهَا يَاءً مَّكْسُورَةً بَدَلاً مَّحْضاً؛ إعْلاماً مِمَّن سَهَّلُوا ٱلثَّانِيَةَ بِإِبْدَالِهَا يَاءً مَّكْسُورَةً السَّاكِنَةِ ٱلبَدَلُ. وَذَكَرَ بِأَنَّ أَصْلَهَا ٱلسُّكُونُ، وحَقَّ ٱلهَمْزَةِ ٱلسَّاكِنَةِ ٱلبَدَلُ. وَذَكَر المَواضِعَ ٱلخَمْسَةَ ٱلَّتِي وَرَدَتْ، فِي ٱلقُرْآنِ ٱلكَرِيمِ، مِن هَذَا ٱلنَّوْع.

وَفِي ٱلْخَاتِمَةِ - عَقَدَ فَصْلاً لِّبَيَانِ طَرِيقَتِهِ ٱلتي آتَّبَعَها في تَحْصِيلِ ٱلهَمْزَتَيْنِ ٱلْوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ تَحْصِيلِ ٱلهَمْزَتَيْنِ ٱلْوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، وَتَفْصِيلِ مَذْهَبِ «أَبِي عَمْروٍ» فِيهِمَا، وَٱلتَّنبِيهِ إِلَىٰ

فَرْقِ مَا بَيْنَ قَوْلَيْهِ «ٱلوَارِدِ لَهُ» وَ «ٱلوَارِدِ مِنْهُ»؛ فَقَوْلُهُ: «لَهُ» إِشْعارٌ بِأَنَّ ٱلعِدَّةَ فِي ٱلمُحَصَّلِ يَنْ يَنْ وَيَنقُصُ؛ بِحَسَبِ إَشْعارٌ بِأَنَّ ٱلمُحَصَّلَ مُجْمَعٌ الْحَتِلاَفِ ٱلرِّوَايَاتِ، وَقَوْلُهُ: «مِنْهُ» إِشْعَارٌ بِأَنَّ ٱلمُحَصَّلَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَفِي آخِرِ هَذَا ٱلفَصْلِ يُزْجِي ٱلنُّصْحَ لِقَارِىءِ كِتَابِهِ بِأَنِ «ٱغْتَنِمْ - أَيُّهَا ٱلقَارِىءُ - مِمَّا سَطَّرْنَا، تَأْمَنِ ٱللَّحْنَ فِي ٱلهَمْزَتَيْنِ، وَتَلْيِينِ ٱلهَمْزَةِ؛ فِي كِتَابِ رَبِّكَ ٱلَّذِي قَدْ هَدَاكَ ٱلنَّجْدَيْنِ» مُشِيراً بِذَلِكَ إلى أَهَمِّيَّةِ ٱلكِتَابِ، وَسِرِّ دِقَّةِ مَوْضُوعِهِ.

فَمَا أَهَمِّيَّةُ ٱلكِتَابِ؟ وَمَا سِرُّ دِقَّةِ مَوْضُوعِهِ؟

(7)

تَأْتِي أُهَمِّيَّةُ ٱلكِتَابِ مِنْ أُهَمِّيَّةِ ٱلهَمْزَةِ نَفْسِهَا فِي ٱلْأَصْوَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، وَآخْتِلَافِ آلنَّاسِ فِي مَاهِيَّتِهَا، وَفِي عَلَاقَاتِهَا بِغَيْرِهَا مِنْ أَصْوَاتِ ٱلمَّدِ وَٱللِّينِ، وَفِي وُجُوهِ تَخْفِيفِهَا فِي لُغَاتِ مِنْ أَصْوَاتِ ٱلمَّدِ وَٱللِّينِ، وَفِي وُجُوهِ تَخْفِيفِهَا فِي لُغَاتِ الْعَرَبِ ٱلقَدِيمَةِ، وَتَحْصِيلِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنْهَا مَعَ مِثْلِهَا فِي كَلَمةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ؛ عَلَىٰ قِرَاءةِ «أبِي عَمْرهِ».

فَمَا هِيَ ٱلهَمْزَةُ؟

يَقُولُ «آبْنُ جِنِّي»: «إِنَّ كُلَّ حَرْفِ سَمَّيْتُهُ فَفِي أُوَّلِ حُرُوفِ تَسْمِيَتِهِ لَفْظُهُ بِعَيْنِهِ. أَلاَ تَرَىٰ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: جِيمٌ ؛ فَأُوَّلُ حُرُوفِ تَسْمِيَتِهِ لَفْظُهُ بِعِيْنِهِ. وَإِذَا قُلْتَ: دَالٌ ؛ فَأُوَّلُ حُرُوفِ فَأُوَّلُ حُرُوفِ آلْحَرْفِ دَالٌ ؟ وَإِذَا قُلْتَ: حَاءٌ ؛ فَأُوَّلُ مَا لَفَظْتَ بِهِ حَاءٌ ؟ لَلَّ وَإِذَا قُلْتَ: حَاءٌ ؛ فَأُوَّلُ مَا لَفَظْتَ بِهِ حَاءٌ ؟ وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: أَلِفٌ ؛ فَأُوَّلُ آلحُرُوفِ ٱلَّتِي نَطَقْتَ بِهَا وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: أَلِفٌ ؛ فَأُوَّلُ آلحُرُوفِ ٱلَّتِي نَطَقْتَ بِهَا هَمْزَةٌ ؟ »(١).

وَيَقُولُ : «إِعْلَمْ أَنَّ ٱلْأَلِفَ ؛ ٱلَّتِي فِي أُول حُرُوفِ ٱلْمُعْجَم ؛ هِي صُورَةُ ٱلْهَمْزَةِ ؛ وَإِنَّما كُتِبَتِ ٱلْهَمْزَةُ وَاواً مَرَّةً ، وَيَاءً أُخْرَىٰ ؛ عَلَىٰ مَذْهَبِ أَهْلِ ٱلحِجَازِ فِي ٱلتَّخْفِيفِ ؛ وَلَوْ أَرِيدَ تَحْقِيقُهَا أَلْبَتَةَ ؛ لَوَجَبَ أَن تُكْتَبَ أَلِفاً عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ أَرِيدَ تَحْقِيقُهَا أَلْبَتَةَ ؛ لَوَجَبَ أَن تُكْتَبَ أَلِفاً عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ يَدُلُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا أَوْقَعْتَهَا مَوْقِعاً لاَّ يُمْكِنُ فِيهِ يَدُلُ عَلَىٰ صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا أَوْقَعْتَهَا مَوْقِعاً لاَّ يُمْكِنُ فِيهِ يَدُلُ عَلَىٰ صِحَّةٍ ذَلِكَ أَنَّكَ إِذَا أَوْقَعْتَهَا مَوْقِعاً لاَّ يُمْكِنُ فِيهِ تَحْفِيفُهَا ، وَلاَ تَكُونُ فِيهِ إلاَّ مُحَقَّقَةً لَا يُمْ يَجُونُ أَن تُكْتَبَ إِلاَّ يَعْفَى مَنْ وَعَلَىٰ مَنْ أَوْ مَصْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً ؛ وَذَلِكَ إِذَا وَقَعَتْ مَوْقِعاً لاَ بُدَّ أَلْفَا وَقَعَتْ مَوْقِعاً لاَ بُدَّ فِيهِ فِيهِ مِن تَحْقِيقِهَا آجْتُمِعَ عَلَىٰ كَتْبِها أَلِفاً أَلْبَتَةً . وَعَلَىٰ هَذَا وَقِعَتْ مَوْقِعاً لاً بُدً فِيهِ مِن تَحْقِيقِهَا آجْتُمِعَ عَلَىٰ كَتْبِها أَلِفا أَلْبَتَةً . وَعَلَىٰ هَذَا وَقِعَتْ مَوْقِعاً لاَ بُدُ فِيهِ مِن تَحْقِيقِهَا آجْتُمِعَ عَلَىٰ كَتْبِها أَلِفا أَلْبَتَةً . وَعَلَىٰ هَذَا وَقِعَتْ مَوْقِعاً لاَ بُدُ فَي مِن تَحْقِيقِهَا آجْتُمِعَ عَلَىٰ كَتْبِها أَلِفا أَلْفَا أَلْفِقَ أَلْونَ ؛ بِالْأَلِفِ قَبْلَ وَعِحَدَتُ وَيَها ـ أَيْضاً . وَإِن مِّن شَيْا إِلاَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ؛ وَوَجِدَ فِيهَا ـ أَيْضاً . وَإِن مِّن شَيْا إِلاَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ؛

<sup>(</sup>١) سرّ صناعة الإعراب: ٤٧/١.

بِٱلْأَلِفِ بَعْدَ ٱلْيَاءِ؛ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِتَوْكِيدِ ٱلتَّحْقِيقِ»(١).

فَحَقِيقَةُ ٱلهَمْزَةِ - إِذَنْ - أَلِفٌ. أَمَّا تَسْمِيتُهَا هَمْزَةً فَجَاءَتْ مِن وَصْفِ كَيْفِيَّةٍ نُطْقِيَّةٍ لِّبَعْضِ وُجُوهِهَا؛ وَهِيَ ٱلتَّحْقِيقُ؛ أَي مِن وَصْفِ كَيْفِيَّةٍ نُطْقِيَّةٍ لِبَعْضِ وُجُوهِهَا؛ وَهِيَ ٱلتَّحْقِيقُ؛ أَي الضَّغْطُ وَٱلنَّبْرِهِ وَٱلنَّبْرِهِ وَالنَّبْرِهِ وَالنَّبْرِ وَٱلتَّحْقِيقِ؛ كَمَا لَوْ وَلِغَيْرِهِ؛ فَقِيلَ: «هَمْزَةُ الوَصْلِ»، وَلَا أَثَرَ - فِي هَذَيْنِ ٱلوَجْهَيْنِ - لِلضَّغْطِ وَٱلنَّبْرِ وَٱلتَّحْقِيقِ؛ كَمَا لَوْ كَانَتِ ٱلهَمْزَةُ هِيَ ٱلأَصْلُ، وَٱلأَلِفُ هُوَ حَرْفُ مُّتَفَرِّعُ عَنْهُ؛ كَانَتِ ٱلهَمْزَةُ هِي ٱلأَصْلُ، وَٱلأَلِفُ هُو حَرْفُ مُّتَفَرِّعُ عَنْهُ؛ بَعْد أَنِ ٱنتَشَرَ ٱلتَّحْقِيقُ، وَٱنكَمَشَ ٱلتَّحْفِيفُ؛ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ بَعْد أَنِ ٱنتَشَرَ ٱلتَّحْقِيقُ، وَٱنكَمَشَ ٱلتَّحْفِيفُ؛ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ النَّاسِ؛ بِفِعْلِ عَلَبَةِ ٱلفُصْحَىٰ ٱلمُوحَدةِ ٱلمُحْتَارَةِ - بِالْقُرْآنِ اللَّرِيمِ - عَلَىٰ لُغَاتِ قَبَائِلِ آلعَرَبِ ٱلأَخْرَىٰ.

ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ ٱلمُحقَّقَةِ، وَٱلهَمْزَةِ غَيْرِ ٱلمُحقَّقَةِ بِأَنَّهَا دِبِأَنَّ ٱلمُحقَّقَة هِي ٱلأَلِفُ ٱلَّتِي تُنطَقُ، وَغَيْرَ ٱلمُحقَّقَة بِأَنَّهَا ٱلَّتِي لاَ تُنطَقُ، وَرُمِزَ لِلْمُحقَّقَةِ - فِي ٱلرَّسْمِ - بِرَأْسِ ٱلعَيْنِ؛ ٱلَّتِي لاَ تُنطَقُ، وَرُمِزَ لِلْمُحقَّقَةِ - فِي ٱلرَّسْمِ - بِرَأْسِ ٱلعَيْنِ؛ ٱلَّتِي تُوضَعُ فَوْقَ ٱلأَلِفِ؛ وَهِيَ مُشْعِرَةٌ بِقُرْبِ مَحْرَج هَذَا ٱلتِّي تُوضَعُ فَوْقَ ٱلأَلِفِ؛ بَوْهِيَ مُشْعِرة بِقُرْبِ مَحْرَج مَهَ ذَا ٱلصَّوْتِ مِن مَّحْرَج العَيْنِ؛ بَلْ قِيلَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ يَرَىٰ أَنَّ ٱلصَّوْتِ مِن مَّحْرَج العَيْنِ؛ بَلْ قِيلَ: إِنَّ بَعْضَهُمْ يَرَىٰ أَنَّ رَسْمَ ٱلهَمْزَةِ؛ عَلَىٰ هَذَا ٱلنَّحْوِ؛ جَاءَ مِن كَثْرَةِ إِبْدَالِ ٱلهَمْزَةِ عَلَىٰ هَذَا ٱلنَّحْوِ؛ جَاءَ مِن كَثْرَةِ إِبْدَالِ ٱلهَمْزَةِ عَلَىٰ أَلْفٍ أَوْ يَاءٍ أَوْ يَاءً لَا لَالْعَرْبِ الْعَرْبِ لِلْعَلَامِ لَا لَالْعَرْبُ لِلْعَالِهُ لَا الْعَرْبِ لِلْمُ لَامِ لَا لِلْعَلَامِ لَا لَالْعَرْبُ عَلَىٰ الْوَالِمُ لَامِ لَالْعَرْبِ لَالْعَرْبِ لَالْعَرْبُ لِلَامِ لَا لَوْ يَاءً لَالْعَرْبُ لِلْهِ لَالْمُ لِلْعِلَامِ لَالْعَرْبُ لِلْعَلَامِ لَالْعَرْبُ لِلْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَا لَالْعَرْبُ لِلْعِلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْعِلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْمَالِهُ لَا لَالْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَا لَالْعَلَامِ لَا لَالْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْعَلَامِ لَالْ

<sup>(</sup>۱) نفسه: ۱/۲۶.

وَاوٍ أَوْ عَلَىٰ ٱلسَّطْرِ؛ بِحَسَبِ مَوَاقِع ِ ٱلْهَمْزَةِ فِي ٱلكَلِمَةِ، وَمُرَاعَاةِ حَالاَتِ تَخْفِيفِهَا(').

وَأُهْمِلَتْ غَيْرُ ٱلمُحَقَّقَةِ مِنَ ٱلرَّهْزِ تَمْيِيزاً لَّهَا مِنَ ٱلمُحقَّقَةِ مِنَ ٱلرَّهْزِ تَمْيِيزاً لَّهَا مِنَ ٱلمُحقَّقَةِ فِي ٱلنَّطْقِ؛ فَالْأُولَىٰ صَوْتٌ صَامِتٌ، وَٱلثَّانِيَةُ صَوْتٌ صَائِتٌ؛ فَهِيَ فَتْحَةٌ طَوِيلَةٌ. أَوِ ٱلأُولَىٰ حَرْفٌ صَحِيحٌ، وَٱلثَّانِيَةُ حَرْفُ عِلَّةٍ.

وَمِنْ هُنَا آخْتَلَفَ عُلَمَاءُ ٱلعَربِيَّةِ فِي عِدَّةِ حُرُوفِ ٱلهِجَاءِ ؛ فَمِنْهُم مَّنْ عَدَّهَا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمِنْهُم مَّنْ عَدَّهَا تَمَانِيةً وَعِشْرِينَ ، وَمِنْهُم مَّنْ عَدَّهَا تَمَانِيةً وَعِشْرِينَ ؛ تَبَعاً لإخْتِلَافِهِم في عَدِّ ٱلهَمْزَةِ حَرْفاً مُّسْتَقِلًا عَنِ اللهَمْزَةِ حَرْفاً مُّسْتَقِلًا عَنِ اللهَمْزَةِ مَرْفاً وَاحِداً ١٠٠٠. أَلَّالِفِ ، أَوْ عَدِّهِمَا حَرْفاً وَاحِداً ١٠٠٠.

وَٱلحَقُّ أَنَ لِهَذَا ٱلحَرْفِ \_ وَٱلعُهْدَةُ فِي هَذَا عَلَىٰ ٱللَّغَةِ الْمَنطُوقَةِ ؛ لَا ٱلمَكْتُوبَةِ \_ وَجْهَيْنِ: ٱلتَّحْقِيقَ، وَٱلتَّخْفِيفَ ؛ فَهُ وَلَيْسَ صَوْتاً وَاحِداً ؛ وَإِنَّمَا صَوْتَانِ أَصْلاَنِ: صَامِتٌ ، وَصَائِتٌ ؛ نَطَقَ بِهِمَا ٱلعَرَبُ ؛ قَبْلَ أَن يَجِيءَ ٱلخَطُّ ، وَيُمَثِّلُهُمَا وَصَائِتٌ ؛ نَطَقَ بِهِمَا ٱلعَرَبُ ؛ قَبْلَ أَن يَجِيءَ ٱلخَطُّ ، وَيُمَثِّلُهُمَا

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: الرِّعَايَةُ: ١١٩ فما بَعْدُ، وَاللِّسَانُ: ٢٩٥/١٣، وَالْأَلِفُ في اللَّغَةِ العَربِيَّةِ: ٥٥، وَالقِراءَاتُ القُرآنِيَّةُ في ضَوْءِ عِلْمِ اللَّغةِ الحَدِيثِ: ١٧ فما بَعْدُ.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: سِرُّ صِنَاعَةِ آلإِعْرَابِ: ٢/١١ فَمَا بَعْدُ، وَهَمْعُ الهَوَامِعِ: (٢) ٢٨/٢.

آلرَّسْمُ، وَقَبْلَ أَن يُطْلِقُوا عَلَىٰ ٱلصَّوْتَيْنِ مَعاً ٱسْمَ «ٱلهَمْنَةِ» فَيَقُولُوا: «هَمْزَةُ ٱلوَصْلِ»، أَوْ يُطْلِقُوا عَلَيْهِمَا كَذٰلِكَ ٱسْمَ «ٱلْأَلِفِ» فَيَقُولُوا: «ٱلْأَلِفُ ٱلمَهْمُوزَةُ»، وَ «ٱلأَلِفُ ٱلمُتَحرِّكَةُ»، وَ «ٱلأَلفُ وَ «ٱلأَلفُ ٱلسَّاكِنَةُ»، وَحِينَ جَاءَ ٱلخَطُّ، مَثَلَهُمَا ٱلرَّسْمُ جميعاً بِصُورَةٍ وَالرَّسْمِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ تَبَعاً لِّلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي ٱلنَّطْقِ، وَلٰكِن بَعْدَ الرَّسْمِ ؛ كَمَا تَقَدَّمَ ؛ تَبَعاً لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي ٱلنَّطْقِ، وَلٰكِن بَعْدَ أَن تَرَكَ ٱلرَّسْمُ المُوجَدِد آثارَهُ مِنَ ٱلاَخْتِلافِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِي أَمْرِ الطَّوْرَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي السَّوْرَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي أَمْرِ الطَّوْرَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَصْفِهِمَا.

وَتُعَدُّ «ٱلهَمْزَةُ ٱلمُحقَّقَةُ» أو «ٱلألِفُ ٱلمَهْمُوزَةُ» مِنْ أَصْعَبِ ٱلحُرُوفِ فِي ٱلنُّطْقِ؛ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَدَاؤُهَا مِنَ ٱلنَّبْرِ بِهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِبُعْدِ مَحْرَجِهَا؛ إِذْ تَحْرُجُ مِنْ أَقْصَىٰ ٱلحَلْقِ، آخِرِهِ؛ مِمَّا يَلِي ٱلصَّدْرِ، وَتَجْتَمِعُ فِيهَا صِفَتَانِ مِن صِفَاتِ آلِهُوَّةِ؛ وَهُمَا: ٱلجَهْرُ، وَٱلشِّدَّةُ(۱).

وَلِهَ ذَا عَمَدَتْ بَعْضُ قَبَائِلِ آلعَرَبِ ـ وَهُمْ: أَكْثَرُ أَهْلِ آلحِجَازِ ـ " إِلَىٰ تَحْفِيفِ آلنُّطْقِ بِهَا، وَإِزَالَةِ ٱلتَّحْقِيقِ عَنْهَا ؟

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آلكِتَابُ: ٤٠٤/٢ ـ ٤٠٦، و٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: شَرْحُ ٱلرَّضِيِّ عَلَىٰ ٱلشَّافِيَةِ: ٣١/٣ فَمَا بَعْدُ، وَٱلمُخصَّصُ: ٨/١٤.

فَاسْتَحَالَتْ إِلَىٰ أَلِفٍ؛ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحاً؛ لَّقُرْبِ مَخْرَجِهَا مِنْهَا الله وَإِلَىٰ وَاوٍ؛ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا مَضْمُ وماً. وَإِلَىٰ يَاءٍ؛ إِذَا كَانَ مَكْسُوراً. هَذَا إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمُها حَرْفُ عِلَّةٍ. أَمَّا إِذَا تَقَدَّمُها حَرْفُ عِلَّةٍ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ مَثْلَ حَرْفِ العِلَّةِ اللّهِ الله إِذَا تَقَدَّمُهَا. أَوْ تُجْعَلُ بَيْنَ بَيْنَ الهَمْزَةِ وَالْأَلِفِ، أَوِ الوَاوِ، قَلَمَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ حَرَكَتِهَا؛ وَهُو أَن تَأْتِي بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ حَرَكَتِهَا؛ وَهُو أَن تَأْتِي بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ حَرَكَتِهَا؛ وَهُو أَن تَأْتِي بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ حَرَكَتِهَا بَعْنَ بَيْنَ اللهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرْفِ حَرَكَتِهَا بَعْنَ بَيْنَ مُمُ وَ أَلِواوُ، أَوِ اللّهَاكِنَةِ . أَوْ تُجْعَلُ الحَرَكَةَ الّتِي عَلَيْهَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ مُرْكَتِهَا هِيَ الْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ مَرَكَتِهَا هِيَ الْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ حَرَكَتِهَا هِيَ الْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ حَرَكَتِهَا هِيَ الْ اللهَ هَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ حَرَكَةِهَا هِيَ الْهَمْرَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا، لاَ حَرَكَتِهَا هِيَ الْهَاهُ مَنْ أَلَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَالْوَلَةُ اللّهُ اللّهُ الْوَاقُ اللّهُ الْوَاقُ الْهَا الْوَاقُ الْوَاقُ الْعَلَاءُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْهُ الْوَاقُ الْهَا الْعَلَى الْعَلَاقُ الْهَا الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْهَا الْعَلَاقُ الْعَلَيْنَ عَرَكَةً اللّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَاقُ الْعَلَاقُ الْع

فَالْهَمْزَةُ صَوْتٌ مَّهْتُوفٌ وَمَهْتُوتٌ. فَهُوَ مَهْتُوفٌ لِّخُرُوجِهِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) لأنَّ مَخْرَجَهَا آلجَوْفُ. وَقَد عَدَّهَا «آبْنُ سِينَا» في آلمَخْرَج آلأُوَّلِ مَعَ حَرْفَي آللِّينِ الآخَرَيْنِ: آلواوِ، وَآلياء؛ في حِينِ جَعَلها «سِيبَوَيْهِ» حَلْقِيَّةً، وَجَعَلَ مَخْرَجَ آلياء مِن وَسَطِ اللِّسَانِ، وَآلواوِ مِنَ الشَّفَتَيْنِ. وَالمحدثونَ عَلَىٰ أَنَّ الألفَ من الحركاتِ؛ وَلَيْسَ لَها مَخْرَجُ؛ لأنّها صَوْتٌ هَوَائِيُّ يَحْمِلُ آهْتزازَ الوَترَيْنِ الصَّوتيين. وللدكتور إبراهيم أنيس اعتذار لَّطيفٌ عَنِ القُدَمَاء في ذكرهم الألف في حُرُوفِ الحَلْقِ، وأنَّ لها مَخْرجاً (يُنظر: الأصواتُ اللّغويَّة: ١١٥، وَعِلْمُ اللّغةِ ـ لكمال بشر: ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظَرُ: شَرْحُ آلرَّضِيِّ عَلَىٰ آلشَّافِيَةِ: ٣٦/٣.

ٱلصَّدْرِ، وَشِدَّتِهِ وَقُوَّتِهِ؛ مِنَ: ٱلهَنْفِ؛ وَهُوَ الصَّوْتُ الصَّوْتُ الصَّدِيدُ، وَالصَّوْتُ الْجَافِي العَالِي ((). وَهُوَ مَهْتُوتُ لِأَنْكِسَارِهِ وَضَعْفِهِ وَخَفَائِهِ؛ لأَنَّهُ لأَنَّ حِينَ اسْتَحَالَ إِلَىٰ أَلِفٍ أَوْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ، أَوْ جُعِلَ بَيْنَ بَيْنَ القَرِيبَ أَوِ ٱلبَعِيدَ؛ مِنَ: ٱلهَتِّ؛ وَهُوَ: كَسْرُ ٱلشَّيءَ حَتَّىٰ يَصِيرَ رُفَاتًا (().

وَتَبَعاً لِّهَذَا كُلِّهِ؛ لِإِخْتِلَافِ طُرُقِ أَدَاءِ ٱلهَمْزَةِ فِي ٱللَّغَةِ المَنطُوقَةِ ـ جَاءَ آخْتِلَافُ صُورِ رَسْمِ آلهَمْزَةِ فِي ٱللَّغَةِ المَمْكُتُوبَةِ؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ تَمْثِيلَ هَذَا ٱلصَّوْتِ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ؛ ٱلمَكْتُوبَةِ؛ فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ تَمْثِيلَ هَذَا ٱلصَّوْتِ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ؛ كَالضَّادِ وَٱلعَيْنِ وَٱلقَافِ؛ وَهُو مُتَغَيِّرُ فِي أَلْسِنَةِ ٱلنَّاطِقِينَ بِهِ؛ كَالضَّادِ وَٱلعَيْنِ وَٱلقَافِ؛ وَهُو مُتَغَيِّرُ فِي أَلْسِنَةِ ٱلنَّاطِقِينَ بِهِ؛ وَهُو آلَذِي جَعَلَ «ٱلخَلِيلَ» يَبْدَأُ مُعْجَمَهُ بِالْعَيْنِ؛ مَعَ أَنَّ وَهُو مُخْرَجاً، وَيَقُولُ: «لَمْ أَبْدَأُ بِالْهَمْزَةِ؛ الْهَمْزَة وَالْعَنْفِ وَٱلحَذْفُ» "، وَجَعَلَ ٱلقُدَمَاءَ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهَا ٱلنَّقُصُ وَٱلتَّغْيِيرُ وَٱلحَذْفُ» "، وَجَعَلَ ٱلقُدَمَاءَ

<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آللِّسَانُ: ٣٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) نفسُه: ١٠٢/٢ ـ ١٠٣. وَفِيهِ: قَالَ «آلخَلِيلُ»: «آلهَمْزَةُ صَوْتٌ مَّهْتُوتٌ فِي أَقْصَىٰ آلحَلْقِ، يَصِيرُ هَمْزَةً؛ فَإِذَا رُفِّهَ عَنِ آلهَمْنِ كَانَ نَفَساً يُحَوَّلُ إِلَىٰ مَحْرَجِ الهاء؛ فَلِذَلِكَ اسْتَخفَّتِ العَرَبُ إِدْخَالَ الهاء على الألفِ المقطوعةِ. . . . قالَ سِيبَوَيْهِ: مِنَ آلحُرُوفِ آلمهَتُوتُ؛ وَهُوَ: الهاءُ؛ وَذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنَ آلضَّعْفِ وَآلَخَفَاءِ» وَيُنظَرُ: الرّعَايَةُ: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) ٱلمُزْهِرُ: ١/٩٠.

يُجْمِعُونَ عَلَىٰ «ٱسْتِثْقَالِ ٱلعَرَبِ لَهَا، وَكَثْرَةِ تَغييرِهمْ لَهَا، وَأَنَّهَا لاَ صُورَةَ لَهَا فِي ٱلخَطِّ تَثْبُتُ عَلَيْهَا»(١)، وَيَعْمَلُونَ عَلَىٰ ضَبْطِ رَسْمِهَا فِي مَوَاقِعِهَا ٱلمُخْتَلِفَةِ.

وَفِي هَـذَا يَقُولُ الـدّكتور عَبْدُ ٱلحَلِيمِ ٱلنَّجَارُ: «إِنَّ الْحَبِلَافَ صُـورَةِ ٱلهَمْزَةِ فِي ٱلكِتَابَةِ مُتَأَثِّرُ بِلُغَةِ أَهْلِ النَّخْفِيفِ؛ مِن عَـرَبِ ٱلحِجَازِ؛ وَهِي ٱللُّغَةُ ٱلفُصْحَى؛ ٱلتَّخْفِيفِ؛ مِن عَـرَبِ ٱلحِجَازِ؛ وَهِي ٱللُّغَةُ ٱلفُصْحَى؛ وَعَلَيْهَا رَسْمُ ٱلمُصْحَفِ. وَمَرْجِعُ هَذَا ٱلاخْتِلافِ إِلَىٰ قَوَاعِدِ النَّحْوِ وَٱلصَّرْفِ وَٱللَّغَةِ. وَإِذاً فَقَدْ كَانَ مَلْحُوطاً، فِي كِتَابَةِ النَّحْوِ وَٱلصَّرْفِ وَٱللَّغَةِ. وَإِذاً فَقَدْ كَانَ مَلْحُوطاً، فِي كِتَابَةِ الْهَمْزَةِ، ٱلرَّمْزُ إِلَىٰ أَصْلِهَا ٱلصَّرْفِيِ وَٱلاشْتِقَاقِيِّ؛ فَصَعْبَ أَمْرُ كَانَ مَلْمُوطاً، فِي كِتَابَةِ كَتَابَةِ عَلَىٰ جَلِيَّةِ ذَلِكَ. وَمِن ثَمَّ نَشَأَتْ لِكَابَتِهَا إِلَّا عَلَىٰ ٱلمُواقِفِينَ عَلَىٰ جَلِيَّةِ ذَلِكَ. وَمِن ثَمَّ نَشَأَتْ لِكَابَتِهَا إِلَّا عَلَىٰ ٱلمُواقِفِينَ عَلَىٰ جَلِيَّةِ ذَلِكَ. وَمِن ثَمَّ نَشَأَتْ لِكَابَةِ مُنْ الْعُلَمَاءِ فِي تَيْسِيرِ كِتَابَةِ مُنْذُ عَهْدٍ جِدِّ مُبَكِّرٍ لَ رَغْبَةً كَثِيرٍ مِّنَ ٱلعُلَمَاءِ فِي تَيْسِيرِ كِتَابَةِ ٱلهَمْزَةِ عَلَىٰ عَامَةِ ٱلنَّاسِ، وَجَعْلِهَا فِي مُتَنَاوَل ِ ٱلجَمِعِ » (").

#### (٣)

وَيَأْتِي سِرُّ دِقَّةِ مَوْضُوعِ كِتَابِ «تَحْصِيلَ آلهَمْزَتَيْنِ آلهَمْزَتَيْنِ آلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ» مِن دِقَّةِ

<sup>(</sup>١) الرِّعَايَةُ: ١١٩ فَمَا بَعْدُ، وَيُنظَرُ: سِرُّ صِنَاعَةِ ٱلْإِعْرَابِ: ٤٦/١ فَمَا بَعْدُ، وَٱللِّسَانُ: ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) مِن مَّبَاحِثِ آلهَمْزَةِ فِي آلعَربِيَّةِ: ٦ ـ ٧.

بَابِهِ؛ إِذْ بِهِ تُعْرَفُ أَحْوَالُ ٱلتَّحْقِيقِ وَٱلتَّخْفِيفِ - فِي كَلَامِ الْعَرَبِ - عِندَ آجْتِمَاعِ آلهَمْ زَتَيْنِ. وَإِخْرَاجُ آلهَمْ زَتَيْنِ الْعَرْبِ - عِندَ أَهْلِ ٱلتَّخْفِيفِ - أَكْثَرُ ٱسْتِثْقَالًا، وَأَشَدُّ الْمُتَلَاصِقَتَيْنِ - عِندَ أَهْلِ ٱلتَّخْفِيفِ - أَكْثَرُ ٱسْتِثْقَالًا، وَأَشَدُ صُعُوبَةً فِي ٱلكِتَابَةِ، مِنْ إِخْرَاجِ آلهَمْزَةِ ٱلمُفْرَدةِ وَكِتَابَتِهَا ؛ لِاشْتِدَادِ دَاعِيَةِ ٱلتَّخْفِيفِ بِآجْتِمَاعِهمَا، وَنُشُوءِ صُورٍ مِّنَ لِاشْتِدَادِ دَاعِيةِ ٱلتَّخْفِيفِ بِآجْتِمَاعِهمَا، وَنُشُوءِ صُورٍ مِّنَ الكِتَابَةِ أَكْثَرَ لِتَمْثِيلِهمَا. بَلْ عَدَّ ٱلنَّحَاةُ هَذَا ٱلبَابَ - فِي الْكِتَابَةِ أَكْثَرَ لِتَمْثِيلِهِمَا. اللَّهُ وَلَيَّ ٱلوَاجِب.

فَإِذَا آجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ فِي كَلِمَةٍ \_ حُقِّقَتَا؛ إِذَا كَانَتِ ٱلْأُولَىٰ سَاكِنَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مُتَحرِّكَةً؛ كَسَالٍ . وَفِي سِوَىٰ ذَلِكَ جَازَ التَّحْقِيقُ وَٱلتَّانِيَةُ مُتَحرِّكَةً وَالَّةِ ٱلتَّحْفِيفِ قُلِبَتِ ٱلهَمْزَةُ ٱلثَّانِيَةُ لَلتَّحْفِيفِ قُلِبَتِ ٱلهَمْزَةُ ٱلثَّانِيَةُ \_ غَالِبًا \_ أَلِفاً أَوْ وَاواً أَوْ يَاءً ؛ بِحَسَبِ حَرَكَةِ مَا قَبْلَهَا ؛ إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ هَمْزَةٍ مُّتَحَرِّكَةٍ ؛ كَآدَمٍ ، وَأَيِمَّةٍ ، وَأُويْدِم .

وَإِذَا آجْتَمَعَتْ هَمْزَتَانِ فِي كَلِمَتَيْنِ، حُقِّقَتَا عِندَ قَوْمٍ لِ لِأَنَّهُمَا مُنفَصِلَتان فِي آلتَّقْدِيرِ، وَفَصَلَ بَعْضُهُمْ - عِندَئِذٍ - بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ آلمَتَفِقَتَيْنِ بِأَلِفٍ. وَخُفِّفَتَا - عِندَ قَوْمٍ - إِذَا لَمْ تَكُنْ أُولاَهُمَا لِلاسْتِفْهَام ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا خُفِّفَتْ كَمَا لَوْ كَإِنتُ مُفْرَدَةً. وَخُفِّفَتِ آلتَّانِيَةً - عِندَ قَوْمٍ - إِذَا كَانَتِ آلُأُولَىٰ كَإِنتُ مُفْرَدَةً. وَخُفِّفَتِ آلتَّانِيَةً - عِندَ قَوْمٍ - إِذَا كَانَتِ آلُأُولَىٰ هَمْزَةَ آسْتِفْهَام ، وَخُفِّفَتْ إِحْدَاهُمَا إِذَا لَمْ تَكُن كَذَلِكَ.

وَيَأْتِي سِرُّ دِقَّةِ مَوْضُوعِ آلكِتَابِ ـ أَيْضاً ـ مِن كَوْنِهِ يَبْحَثُ فِي تَحْصِيلِ هَاتَيْنِ آلهَمْ زَتَيْنِ فِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ، وَيُبَيِّنُ أَحْكَامَهُمَا؛ في ضَوْءِ مَوْقِفِ «أَبِي عَمْروٍ بْنِ آلعَلاَءِ» مِنْ هَاتَيْنِ آلهَمْزَتَيْنِ؛ فِي قِرَاءَتِهِ.

فَإِذَا كَانَتِ آلهَمْ زَتَانِ مَفْتُوحَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ؛ في نَحْوِ: (ءَأَنذَرْتَهُمْ) (ا) فَهُوَ يَخْتَارُ آلقِرَاءَةَ آلَّتِي جَاءَتْ بِتَخْفِيفِ آلتَّانِيَةِ، وَجَعْلِهَا بَيْنَ آلهَمْزَةِ وَآلاً لِفِ آلسَّاكِنَةِ، وَآلفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِمَدَّةٍ؛ وَجَعْلِهَا بَيْنَ آلهَمْزَةِ وَآلاً لِفِ آلسَّاكِنَةِ، وَآلفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِمَدَّةٍ؛ إلاَّ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ هِيَ: (ءَآمَنتُمْ) فِي (آلاَّعْرَافِ) (ا) وَ (طَهٰ اللَّهُ عَرَافِ) (ا) وَ (اللَّهُ عَرَافِ) (اللَّهُ عَرَافِ) فَي (اللَّهُ عَرَافِ) (ا) يَاتِي فَهَمْزَةٍ مُّحَقَّقَةٍ، فَهَمْزَةٍ مُّحَقَّقَةٍ، فَهَمْزَةٍ مُّحَقَّقَةٍ، فَهَمْزَةٍ مُّحَقَّقَةٍ، فَهَمْزَةٍ مُّحَقَّقَةٍ، فَمَدَّةٍ.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَكْسُورَةً؛ فِي كَلِمَةٍ؛ فِي كَلِمَةٍ؛ فِي نَحْوِ: (أَئِنَّكُمْ) (أ) فَهُو يَخْتَارُ ٱلقِرَاءَةَ ٱلَّتِي خُفِّفَتْ فِيهَا ٱلثَّانِيَةُ - أَيْضاً - وَلٰكِن بِجَعْلِهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلْيَاءِ ٱلسَّاكِنَةِ،

<sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلبَقَرةِ - الآيَةُ ٦.

<sup>(</sup>٢) الآيةُ ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) الآيَةُ ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الآيةُ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سُورَةُ ٱلأَعْرَافِ ـ الآيَةُ ٨١.

وَٱلفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِمَدَّةٍ؛ إِلَّا فِي (أَئِمَّةٍ) فِي «ٱلتَّوْبَةِ»(') وَ «ٱلطَّنبِيَاءِ»(') وَ «ٱلطَّنبِيَاءِ»(') وَ «ٱلطَّخِدَةِ»(') فَهُوَ مِمَّن يَخْتَارُونَ إِبْدَالَ ٱلثَّانِيَةِ يَاءً مَّكُسُورَةً بَدَلًا مَّحْضاً.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَضْمُومَةً؛ فِي كَلِمَةٍ؛ فِي كَلِمَةٍ؛ فِي نَحْوِ: (ءَأُلْقِيَ)(٥) فَهُو يَخْتَارُ قِرَاءَةَ مَن يُخَفِّفُ ٱلثَّانِيَةَ \_ كَذَلِكَ \_ وَلكِن بِجَعْلِهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِمَدَّةٍ؛ إِلَّا فِي (أُونَنَّبُكُم)(١) فِي ٱلوَصْلِ .

أُمَّا إِذَا كَانَتِ ٱلهَمْزَتَانِ مَفْتُوحَتَيْنِ، أَوْ مَكْسُورَتَيْنِ، أَوْ مَكْسُورَتَيْنِ، أَوْ مَضْمُ ومَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (ٱلسُّفَهَاءَ مَضْمُ ومَتَيْنِ؛ فِي كَلِمَتَيْنِ ٱثْنَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (ٱلسُّفَهَاءَ أُمُوالَكُم)(\*)، وَ (هَؤُلاَءِ إِن)(^)، وَ (أَوْلِيَاءُ أُولئِكَ)(\*) فَهُو يَحْتَارُ قِمُوالَكُم مَن يُسْقِطُ إِحْدَىٰ ٱلهَمْزَتَيْنِ، وَيُحَقِّقُ ٱلْأَخْرَىٰ؛ وَإِذَا قِرَاءَةَ مَن يُسْقِطُ إِحْدَىٰ ٱلهَمْزَتَيْنِ، وَيُحَقِّقُ ٱللَّحْرَىٰ؛ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) الآيةُ ١٢.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٣) الآيَةُ ٥، وَالآيَةُ ٤١.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سُورَةُ ٱلقَمَرِ ـ الآيَةُ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سُورَةُ آل عِمرَانَ - الآيَةُ ١٥.

 <sup>(</sup>٧) سُورَةُ ٱلنِّسَاءِ ـ الآيَةُ ٥.

 <sup>(</sup>٨) سُورَةُ ٱلبَقَرَةِ - الآيةُ ٢١.

<sup>(</sup>٩) سُورَةُ ٱلأَحْقَافِ ـ الآيَةُ ٣٢.

نَوَىٰ حَذْفَ ٱلتَّانِيَةِ مَدَّ قَبْلَ ٱلْأُولَىٰ، وَإِذَا نَـوَىٰ حَذْفَ ٱلْأُولَىٰ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ ٱلمَدِّ وَٱلتَّرْكِ.

أُمَّا إِذَا كَانَتِ ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَكْسُورَةً؛ فِي كَلِمَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (شُهَدَاءَ إِذْ)(١) فَهُو يَخْتَارُ ٱلقِرَاءَةَ ٱلَّتِي جَاءَ فِيهَا تَحْفِيفُ ٱلثَّانِيَةِ؛ بجَعْلِهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱليَاءِ ٱلسَّاكِنَةِ.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلْأُولَىٰ مَكْسُورَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةً؛ فِي كَلِمَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (ٱلنِّسَاءِ أَوْ)(١) فَهُوَ يَخْتَارُ إِبْدَالَ ٱلثَّانِيَةِ يَاءً مَّفْتُوحَةً.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلْأُولَىٰ مَضْمُومَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةً؛ فِي كَلِمَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (ٱلسُّفَهَاءُ أَلاَّ) ﴿ فَهُوَ يَخْتَارُ إِبْدَالَ ٱلتَّانِيَةِ وَاواً مَّفْتُوحَةً.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَضْمُومَةً؛ فِي كَلِمَتَيْنِ؛ فِي: (جَاءَ أُمَّةً)(٤) فَهُو يَخْتَارُ تَخْفِيفَ ٱلثَّانِيَةِ؛ بِجَعْلِهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ.

<sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلبَقَرَةِ ـ الآيَةُ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ ٱلبَقَرَةِ ـ الآيَةُ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سُورَةُ ٱلبَقَرَةِ ـ الآيَةُ ١٣.

<sup>(</sup>٤) سُورَةُ آلمُؤْمِنُونَ \_ الآيَةُ ٤٤.

وَإِذَا كَانَتِ ٱلْأُولَىٰ مَضْمُ ومَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مَكْسُورَةً؛ فِي كَلِمَتَيْنِ؛ فِي نَحْوِ: (يَشَاءُ إِلَىٰ)(() فَهُوَ يَخْتَارُ تَخْفِيفَ ٱلثَّانِيَةِ؛ بِجَعْلِهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلوَاوِ.

أُمَّا هَمْزَةُ ٱلوَصْلِ ٱلَّتِي تَصْحَبُ لاَمَ ٱلْمَعْرِفَةِ \_ حِينَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا هَمْزَةُ ٱلاسْتِفْهَامِ \_ فَإِنَّهُ مِمَّن يُعَوِّضُ مِنْهَا، فِي قِرَاءَتِهِ، أَلِفاً، وَيَمُدُّهَا؛ فِي نَحْوِ: (ءَآلذَّاكِرِينَ)(١).

وَيَتَبَيَّنُ - فِي آلجُمْلَةِ - مِن مَّوْقِفِ «أَبِي عَمْرِهِ» مِّنْ هَاتَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ؛ فِي قِرَاءَتِهِ: نُزُوعُهُ إِلَىٰ آخْتِيَارِ مَا يُتَوَسَّطُ ٱللَّفْظُ اللَّفْظُ بِهِ، وَيَلْطُفُ؛ فَهُوَ يَتَخَفَّفُ مِن ثِقَل نُطْقِ آلهَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ؛ بِحَذْفِ إِحْدَاهُمَا، أَوْ إِبْدَالِهَا، أَوْ جَعْلِهَا بَيْنَ آلهَمْزَةِ وَحَرْفِ مَدِّ فِي مَن جِنْس حَرَكَتِهَا؛ وَهُوَ مَا وُصِفَ نُطْقُهُ بِالاَحْتِلاس، وَنَشَأَتْ عَنْهُ حَرَكَةً؛ وَآلحَركة نصف حَرْفِ، وَآلهَمْزَة حَرْف.

( ( )

أُمَّا مَا جَمَعَهُ ٱلكِتَابُ مِنَ ٱلهَمْزَتَيْنِ ٱلمُتَلَاصِقَتَيْنِ ٱلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ ؛ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ

<sup>(</sup>١) سُورَةُ ٱلبَقَرَةِ ـ الآيَةُ ١٤٢، وَالآيَةُ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ ٱلأنعامِ \_ الآيَةُ ١٤٣، وَالآيَةُ ١٤٤.

مُخْتَلِفَتَيْنِ؛ مَرْسُوماً بِآسْم «أَبِي عَمْرِهِ» فَقَدْ بَلَغَ مَجْمُوعُ المَصواضِعِ الَّتِي اَشْتَمَلَتْ عَلَىٰ هَاتَيْنِ الْهَمْزَتَيْنِ: اَثْنَيْنِ وَمِائَتَيْ مَوْضِعاً مِّنْهَا لِلْهَمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ الْهُمْزَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَمِائَةٌ مَوْضِعِ لَلْهُمْزَتَيْنِ المُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَمِائَةٌ مَوْضِعٍ لَلْهُمْزَتَيْنِ المُتَلاصِقَتَيْنِ فِي كَلِمَتِيْنِ اَثْنَتَيْنِ.

وَبلَغَتِ ٱلْمَوَاضِعُ ٱلَّتِي جَاءَتْ فِيهَا ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ مُحَقَّقَةً، وَٱلثَّانِيةُ مُخَفَّفَةً، بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَلِفِ ٱلسَّاكِنَةِ، أَوِ ٱليَاءِ ٱلسَّاكِنَةِ، أَوِ ٱليَاءِ ٱلسَّاكِنَةِ، أَوِ ٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ: أَحَدَ عَشَرَ وَمِائَةَ مَوْضِعٍ. خَمْسَةُ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً مِّنْها لِلْمُخَفَّفَةِ، بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلأَلِفِ السَّاكِنَةِ، وَٱلْأَنونَ مَوْضِعاً لِلمُخَفَّفَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلأَلِفِ ٱلسَّاكِنَةِ، وَٱلْأَبافِ وَتَمَانُونَ مَوْضِعاً لِلمُخَفَّفَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱليَاءِ ٱلسَّاكِنَةِ، وَأَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ لِلْمُخَفَّفَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ.

وَبَلَغَتِ ٱلمَوَاضِعُ ٱلَّتِي أُسْقِطَتْ فِيهَا ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ، وَحُقِّقَتِ ٱلثَّانِيَةُ: أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَوْضِعاً.

وَثَمَّةَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ؛ لَم يُبَالِ فِيهِ «أَبُو عَمْرهِ» أَيَّ ٱلهَمْزَتَيْنِ يُسْقِطُ.

وَبَلَغَتِ ٱلمَوَاضِعُ ٱلَّتِي جَاءَتْ فِيهَا ٱلهَمْزَةُ ٱلْأُولَىٰ مُحَقَّقَةً، وَٱلثَّانِيَةُ مُبْدَلَةً إِلَىٰ يَاءٍ أَوْ وَاوٍ: ٱثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعاً. وَاحِدٌ

وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً مِّنْهَا لِلْمُبْدَلَةِ إِلَىٰ يَاءٍ، وَأَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً لِلْمُبْدَلَةِ إِلَىٰ يَاءٍ، وَأَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً لِلْمُبْدَلَةِ إِلَىٰ وَاوِ.

(0)

وَأَخِيراً: كِتَابُ «تَحْصِيلِ آلهَمْزَتَيْنِ آلوَارِدَتَيْنِ في كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ» صَحِيحُ آلنَّسْبَةِ لِمُصَنِّفِهِ «آبْنِ آلطَّحَّانِ آلإِشْبِيلِيِّ» فَقَد نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ تَرْجَمُوا لَهُ وَمِن بَيْنِهِمُ «آبْنُ آلأَبَّارِ آلأَندَلُسِيُّ» (١) عَلَىٰ أَنَّ ٱلكِتَابِ لَهُ ، وَنَسَبَتْ نُسْخَةُ آلكِتَابِ آلخَطِّيَّةُ آلكِتَابَ إِلَيْهِ.



<sup>(</sup>١) يُنظَرُ: آلتَّكْمِلَةُ لِكِتَابِ آلصِّلَةِ: ٦٢٨/٥، وَمَخَارِجُ آلحُرُوفِ وَصِفَاتُهَا: ٤٩.



### مَعْطُوطَةُ ٱلْكِتَابِ

اِعْتَمَدتُ ـ فِي دَرْسِ هَذَا آلكِتَابِ، وَتَحْقِيقِ نَصِّهِ ـ عَلَىٰ نُسْخَةٍ خَطِّيَّةٍ فَرِيدَةٍ ـ فِيمَا أَعْلَمُ ـ عَثَرْتُ عَلَيْهَا فِي جَزَانَةِ مَخْطُوطَاتِ مَكْتَبَةِ «تشستربيتي»؛ في «دبلن»؛ في «أيرلندا»؛ مَحْفُوظَةً تَحْتَ رَقْم ٣٩٢٥ ضِمْنَ مَجْمُ وعَةٍ مَّخْطُوطَةٍ، تَضُمُّ مَحْفُوظَةً تَحْتَ رَقْم ٣٩٢٥ ضِمْنَ مَجْمُ وعَةٍ مَّخْطُوطَةٍ، تَضُمُّ ثَمَانِيَةَ كُتُبٍ؛ ثَلَاثَةٌ مِّنْهَا لِلْمُصَنِّفِ، وَتَقَعُ فِي ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ لَوْحَةٍ. وَكُتِبَ ثَلَاثَةٌ مِّنْهَا لِلْمُصَنِّفِ، وَتَقَعُ فِي ثَمَانٍ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ لَوْحَةٍ. وَكُتِبَ جَمِيعاً بِخَطِّ نَسْخِي دَقِيقٍ واحدٍ؛ كَتَبَهَا لِنَفْسِهِ مُحَمَّدٌ بْنُ سَعْدٍ بْنِ حَبِيبٍ؛ فِي ٱلخَامِسَ عَشَرَ مِن شَهْرِ رَجَبٍ؛ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ.

وَيَأْتِي تَرْتِيبُ هَـذَا ٱلكِتَابِ \_ فِي ٱلمَجْمُـوعَةِ \_ ٱلسَّـادِسَ. وَٱلمَجمُوعَةُ هِيَ:

١ - كِتَابُ التَّيْسِيرِ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ: لأبِي عَمْروِ

- ٱلدَّانِي (١)؛ وَيَقَعُ فِي ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ لَوْحَةً (مِنَ ٱللَّوْحَةِ ) اللَّوْحَةِ ) اللَّوْحَةِ ) اللَّ
- ٢ ـ مُخْتَصَرٌ فِي إِفْرَادِ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرِهِ: لأبِي مَعْشَرٍ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلطَّبَرَيِّ؛ ٱلمَعْرُوفِ الكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ مُحَمَّدٍ ٱلطَّبَرَيِّ؛ ٱلمَعْرُوفِ بأبِي مَعْشَرٍ ٱلقَطَّانِ؛ وَيَقَعُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَوْحَةً بأبِي مَعْشَرٍ ٱلقَطَّانِ؛ وَيَقَعُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَوْحَةً (مِنَ ٱللَّوْحَةِ ٩٤ إِلَىٰ ١١٩).
- ٣ ـ مُقَدّمَةٌ مُّخْتَصَرَةٌ فِي ٱلتَّنبِيهِ عَلَىٰ ٱللَّحْنِ ٱلحَفِيِّ: لَأبِي ٱلحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ جَعْفَرٍ ٱلسَّعِيدِيِّ ٱلرَّازِيِّ؛ وَيَقَعُ فِي ثَمَانِي لَوْحَاتٍ (مِنَ ٱللَّوْحَةِ ١٢٠ إِلَىٰ ١٢٨).
- ٤ ـ مُرْشِدُ ٱلقَارِيءِ إِلَىٰ تَحْقِيقِ مَعَالِمِ ٱلمَقَارِيءِ: لإَبْنِ
   ٱلطَّحَانِ ٱلإِشْبِيلِيِّ؛ وَيَقَعُ فِي تِسْعِ لَوْحَاتٍ (مِنَ ٱللَّوْحَةِ
   ١٢٨ إلَىٰ ١٣٧).
- ٥ مُقَدّمةٌ فِي ٱلوَقْفِ وَالاَبْتِدَاءِ؛ ٱلمُسَمَّاةُ بِنِظَامِ ٱلأَدَاءِ: لاَبْنِ ٱلطَّحّانِ ٱلإِشْبِيلِيِّ(١)؛ وَيَقَعُ فِي ثَمَانِي لَوْحَاتٍ (مِنَ ٱللَّوْحَةِ ١٣٧ إِلَىٰ ١٤٤).

<sup>(</sup>١) طُبِعَ فِي آلهِنْدِ (بِدُونِ تَارِيخٍ) بِعِنَايَةِ «أُوتوپرتزل».

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ؛ فِي أَثْنَاءِ آلحَدِيثِ عَنِ آلمُصَنَّفِ.

- ٦ كِتَابُ تَحْصِيلِ آلهَمْ زَتَيْنِ آلوَارِدَتَيْنِ، فِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، وَإِثْبَاتِ مَعْدُودِهِمَا مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ: لِإَبْنِ آلطَّحَانِ آلإِشْبِيلِيِّ؛ وَيَقَعُ فِي سَبْعِ لَوْحَاتٍ (مِنَ آللَّوْحَةِ ١٤٤ إِلَىٰ ١٥٠).
- ٧ مُخْتَصَرُ مُّشْتَمِلُ عَلَىٰ ذِكْرِ جَمِيعِ ظَاءَاتِ آلقُرْآنِ: لَأَبِي آلتَّاسِمِ التَّمِيمِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلسَّرْقُوسِيِّ آلنَّحْوِيِّ آلمُقْرِيءِ؛ وَيَقَعُ فِي خَمْسِ لَوْحَاتٍ (مِنَ آللَّوْحَةِ ١٥١ إِلَىٰ ١٥٥).
- ٨ جُمَلُ مِّنْ أَصُولِ آلتَّصْرِيفِ: لأبِي آلفَتْحِ عُثْمَانَ بْنِ
   جِنِّي؛ وَيَقَعُ فِي ثَلاثَ عَشَرَةَ لَوْحَةً (مِنَ آللَّوْحَةِ ١٥٦)
   إلَىٰ ١٦٨).

تَقَعُ نُسْخَةُ ٱلكِتَابِ فِي ٱثْنَتَيْ عَشَرَةَ صَفْحَةً؛ مَعَ صَفْحَةِ العُنْوَانِ؛ تَضُمُّهَا سَبْعُ لَوْحَاتٍ؛ كُتِبَتْ بِالسَّوادِ، وَكُتِبَتْ عَنَاوِينُ فُصُولِ آلكِتَابِ بِخَطٍّ كبيرٍ سَمِيكٍ، وَعَدَدُ أَسْطُرِ الطَّفْحَةِ ٱلوَاحِدَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ سَطْراً، وَيَتَرَاوَحُ عَدَدُ كَلِمَاتِ السَّطْرِ ٱلوَاحِدِ بَيْنَ ٱثْنَتَيْ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَخَمْسَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَخَمْسَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَجَمْسَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَجَمْسَ عَشَرَةً كَلِمَةً وَجَمْسَ عَشَرَةً كَلِمَةً وَهِي نُسْخَةٌ كَامِلَةً؛ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةً بِخَرْمٍ أَوْ وَهِي نُسْخَةٌ كَامِلَةً الشَّعْقُ مِنْهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً بِخَرْمٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. وَجَاءَ عَلَىٰ هامِش بَعْض لَوْحَاتِهَا مَا يُفِيدُ أَنَّهَا نُسْخَةً بِغَيْرِهِ. وَجَاءَ عَلَىٰ هامِش بَعْض لَوْحَاتِهَا مَا يُفِيدُ أَنَّهَا نُسْخَةً

قُوبِلَتْ عَلَىٰ نُسْخَةٍ أُخْرَىٰ؛ حَيْثُ وَرَدَتْ جُمْلَةُ «بَلَغَ مُقَابَلَةً»، وَكَثُرَتِ آلتَّصْوِيبَاتُ؛ مَعَ أَنَّ تَأْرِيخَ نَسْخِ آلكِتَابِ قَرِيبٌ مِّن حَيَاةِ آلمُصَنِّفِ.

وَآشْتَمَلَتِ آللَّوْحَةُ الْأُولَىٰ عَلَىٰ عُنْوَانِ آلكِتَابِ كَامِلًا، وَعَلَىٰ تَعْلِيقَاتٍ جَاءَتْ في أَعْلَاهَا وَجَانِبِهَا آلَّايْسَرِ؛ لاَ تَتَّصِلُ بِمَوْضُوعِ آلكِتَابِ؛ وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ مُّغَايِرٍ لِّخَطِّهِ. وَكَذَلِكَ جَاءَتِ آلتَّعْلِيقَاتُ فِي آللَّوْحَةِ آلاَّخِيرَةِ؛ بَعْدَ تَمَامِ آلكِتَابِ.



### مَنْهَجُ ٱلتَّحْقِيقِ

لِإِخْرَاجِ نَصِّ هَذَا ٱلكِتَابِ - وَنُسْخَتُهُ فَرِيدَةً - صَحِيحاً سَلِيماً إِلَىٰ ٱلحَدِّ ٱلْأَعْلَىٰ ٱلمُسْتَطَاعِ ؛ لِيَأْتِيَ فِي صُورَةٍ أَقْرَبَ مَا تَكُونُ إِلَىٰ ٱلصُّورَةِ ٱلَّتِي تَركَهُ عَلَيْهَا ٱلمُصَنِّفُ، وَتُيسِّرُ مَا تَكُونُ إِلَىٰ ٱلصَّورَةِ ٱلَّتِي تَركَهُ عَلَيْهَا ٱلمُصَنِّفُ، وَتُيسِّرُ مَا تَكُونُ إِلَىٰ ٱلْإِفَادَةِ مِنْهُ - ٱتَّبَعْتُ هَذَا ٱلمَنْهَجَ :

- وَثَقْتُ مَا جَاءَ بِالْكِتَابِ - بَعْدَ تَمَامِ نَسْخِ نَصِّهِ - بِعَرْضِ مَادَّتِهِ عَلَىٰ بَعْضِ كُتُبِ ٱلقِرَاءَاتِ، وَٱلتَّجْوِيدِ، وَٱللَّغَةِ. وَأَكْتُ عَلَيْهَا - أَحْيَاناً - وَنَقَلْتُ بَعْضَ ٱلنُّصُوصِ مِنْهَا - أَحْيَاناً أَخْرَىٰ - لِلتَّوْضِيح .

- ضَبَطتُ آلنَّصَّ بِالتَّشْكِيلِ آلكَامِلِ. كَمَا ضَبَطتُهُ بِعَلاَمَاتِ آلقِرَاءَةِ مِنَ آلفَوَاصِلِ وَآلأَقْوَاسِ وَآلنَّقَاطِ. وَأَضْفْتُ آلعَنَاوِينَ آلفَرْعِيَّةَ لِفُصُولِ آلكِتَابِ، وَأَثْبَتُهَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ؛ تَمييزاً لَّهَا عَنْ أُصُولِهِ.

- خَرَّجْتُ جَمِيعَ ٱلآيَاتِ ٱلقُرْآنِيَّةِ؛ ٱلَّتِي ذَكَرَهَا ٱلمُصَنِّفُ؛ فِي ٱلفُصُولِ ٱلمُحْتَلِفَةِ؛ بِندِكْرِ أَسْمَاءِ ٱلسُّورِ، وَأَرْقَامِ أَلْاَيَاتِ، وَتَثْبِيتِ ٱلآيَاتِ كَامِلَةً؛ إِكْمَالًا لِّلْفَائِدَةِ مِنَ ٱلكِتَابِ.

- عَلَّقْتُ عَلَىٰ بَعْضِ مَسَائِلِ ٱلكِتَابِ، وَشَرَحْتُ بَعْضَ الْأَلْفَاظِ ٱلَّتِي لَمْ يَشْرَحْهَا، وَأَوْضَحْتُ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ مِنْهَا لِآلَيْ لَمْ يَشْرَحُهَا، وَأَوْضَحْتُ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ مِنْهَا بِآخْتِصَارٍ شَدِيدٍ، وَأَثْبَتُ مَعْلُومَاتٍ رَأَيْتُهَا مُفِيدَةً تَحْدِمُ الْكِتَابِ مِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْ أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْ أَمْرِ الْهَمْزَتَيْنِ المُجْتَمِعَتَيْنِ، ٱلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتِيْنِ المُجْتَمِعَتَيْنِ، آلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتِيْنِ - قَد ذُكِرَ في صُلْبِهِ وَحَوَاشِيهِ.

أَسْأَلُ آللَّه تَعَالَىٰ أَن يُصْلِحَ نِيَّاتِنَا وَأَعْمَالَنَا كُلَّهَا، وأَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةً لِّوَجْهِهِ آلكَرِيمِ، وأَنْ يُعَلِّمَنَا مَا يَنْفَعُنَا فِي آلدُّنْيَا وَآلاَ خِرَةِ، وَأَن يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِنَا إِلَىٰ ٱلخَيْرِ دَائِماً.

(وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِآللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ).

محمد بن بعقوب تركستاني

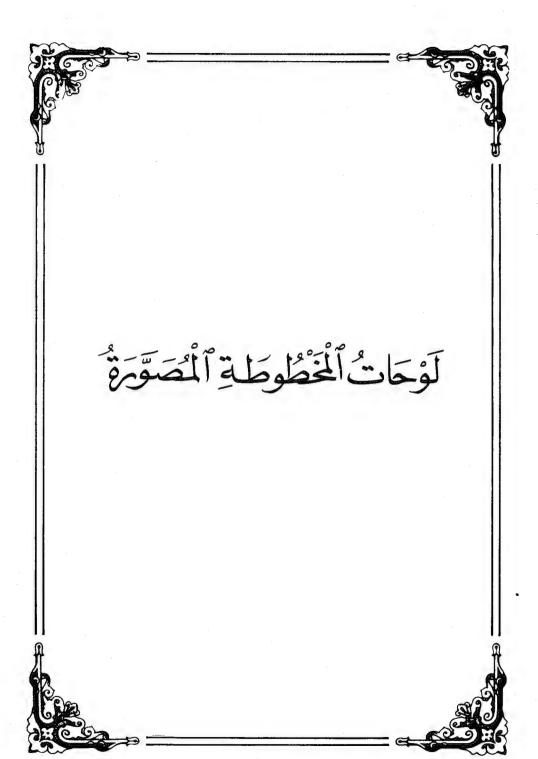



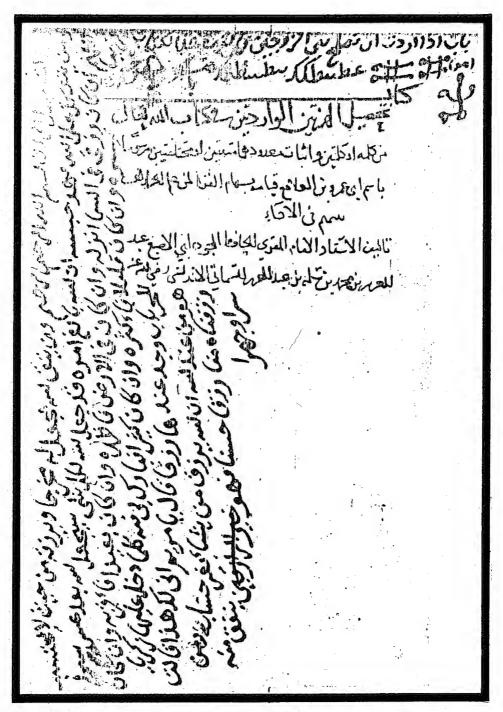

اللُّوْحَةُ ١/ب (١٤٤)

ر الاستاذا لاام المعرى المود الكافظ المترق الواللام غ عد العرون عارض المان عدالمان دم للدهاء لتجرسرو بالعالمن فعلواز على وماء النسرم الله لعقن ع ماذك وتنصيل مدهداى وويز العالاء علاقي الهزين المبلمين وقصيا الواد ومهالمن كل سن المن يخراان الدارم فاسع كاب السنبال المدعن نوعًا النوع الله الما المعترين كرن الارامنتوجدو المأنه مض من كلم السية والم استون بحليز الخابر ج ليها كمنه المساوس المها معمرة من كليم السالي كن الاعلىمنوسه والناسوم من طبي اللامن الم علي الماسم الماسم كين الاول على والله بمنزيان المرعلزال شراكان عشر المان مفيء والماسود على منظمين عندراك والأل النادك وااانع أمامه وفي الهان المسلم والقردع موف اللين أأنت قلته وفي الاغلناكانغ فوفى و أكده وفي دوين

سناد بايدة عن في الماسد عد في الماسم الما عن الما النه والمن في الفرقان النتم لصلاع وفي التعل النتم والمكرم ون بن الذرية والعرم وفعمل لعي والنع المنه والمن أناع وفي الميادلة استفهره وواللك أأنت وفي النانجات أانتم النوالاد المال معنى الوعم والالمنارج فزوالا تنام ولنى للانم فعلم المحادين الالنال لأه وبنعاس المد فاللفط ما لها يها الاما أنه المعلى العادة الالذه الاسدار سمال لنسفه مرافئ اكنتم فى الاهران وطبروالم في إوا الرابية الحالانفية - المنام وي المنافع من وي المنافع المن طنا وسالمل معام والمالانع المقالل الله والمناارافي مازانال المنتي في الألك ع ع والأوالل الدرد بهناالذع را المان الم الربي تسك من و و في وسير السكل المناه و المناطقا عليا النالخ التوجريع وفي جماز الذا كاعلنا ورفالا الأنا

في الن عديدة وفي ما ادا عفامًا ونه الما الله عوري في صدن م وفي تبع الدَّا ما منه في وفي للسين الذامن الحكم ما ما وعد للمات العالمبعورن فو وفي التفراان لنا الدياج وفي ألمن النفي لما نزن والله تخنه لهن والذاكا تراً والمافالل فيهن وف للفكود للتألال الماسية والكالمان المحالي والتيل الذاسلانا في الأنها إنا الفي حال حريد في وفي من الكذائم وفي المانات الخامة الدكائزا العطامان المعون والذامنا وكا ترايًا, عَالَمًا أَمَا لَمَ مَن والنالماركوا والزَر لن الصرفين भारति हो हो है हैं कि हैं कि हैं। م وفي قاد المناوي الولعجه الذامنا وكالألوه فالله أأنا لم وسي من الناذعات ما أنا للردودين في الحامع الظ المعنانات والاستان والمسالم والماده بالاستان المسالة الالمنتج والتعالية المنتام والنافية مكتمة والبائية مصماني الزاد لمزانانه فيمان المن والتا للتاكنه وبنماران بكرها والماء وزاد والهزاللية ماع إملها مزالت وإسبال سرة دار لوعد وإسالا النام والمنا المائد المائدة المالم والمناا والمال المناس ا

اللَّوْحَةُ ٣/أ (١٤٦)

أسالم المتروانا والمالية بالمالم بمراسا المالية المراسا عَدِي مِن النَّهِ الْمَالِينَ عِلَا النَّهِ وَالْمَادِدَاهِ مَن هَمَا النَّهِ مَانَّهُ ماعه م في الم عن الدون المناه وفي المن الد الح دها المناه الم دها المناه المكنة الأصل فيالدناه فالادله فالانتفاع حبن لوعمه الالعان للناب العراب المن المن و العارات كم المان عن المان وفعلسه ابالنبخ الديجانه فالحط فالوند أورجوا الكاذروقا عند مند المان المعر المرائن عيد الراج الراج الرابع والوادد مدنتع بعنه ن وينعام في المتساء ولانو والنفها لسالع ففها لرجا لعاماً وقالله المام عالمعدام وف اللفام جنادعا جالجيكم هوفي الاعراف فاداحا لجاروزانا= لجها والمائلان الخالفاء وفي هود جهاف المائا ولماجالهاوع استهاوفلاعالمها فللجاله ناولملحا لمرتباع وي الوحال الحامطاهر وفي الماذاحاء لجام ه د اللي عث النهاء المنه ه دن المنسن كالحاجا لمنا واختلجا لهذع وفي المرقال المن عالى فيه والألام المناه والمالية ارسًا الى ووفى واطرفا فاحاج المعلم ه وفي خافر فاحاسًا لمراب ديالتنا لفتر خالت ألهام وفي الن ولفيال غيره ودي

أعسي عالم الله معنى النات الحالما والمارة والمارة انتزر تتجمسا المره ع الحاسر عيوالواد دلم منا عشره وينقا فالقرع هاثلاء إنكر من المت المزات الاه حمان مقا وحصر مقالتهاي وفردت بالتؤالاه ويحبان الله ما المالاه من النفي البغاء الاحدة منالاه من الناسان لكما الكناه وفي المعان من الممال الدني وفي المقام، من لذكاء له السّمن ولنالفواتهن وقي سَامن المكال في ذاك وهاله الاع وفي عالى الاع وفي الرخف دهوالذك فالمالا عد الماوع النادس ع والواددسة معاد للالمالالها فدوالها في الماله للنه الهاع فيهان ابناق على فعالم جدها وتا جاعه اندقاللا المالي الهاجرون فان فيت المجروط لكاس فلابداد تهد فعالم والمنظر المع الالفان في جرت الالك عيافي الدوالمنة اللا وتلاوالم لتسولان النانية تدويت كالم المن المن الماج والعادد في لوزيا لفي في ويه والمانية سكت مي تركليس في متحة عشرمضام فللن سينا أذع وفي المان والفضا

ال رق

الدينان وعناشها انسراكم ووغالها المستهاالجعا وفي التوبه اوليالزام تميرا وين فيلدان الناسية وفي وسن سركالنسعنع وفيوس والفتالة وحالتي يرسف فن الكمت المعلى المقدياع من والمراد ما المعالية الماسيا للبغااذانك بالذناديع وفي للنع إنا لنرهم وفي المل الزعا اذا ولوصنا في المروع وفي المالياليان الحد وفي الحرات سفى الماله والاسسار في فينا النفاه فيان فرا اوع وسحية الادلوت ولالمانيه وذرك عواما منهاوس اليا المساكنمو اللفظ منذأن الفالون لأمان المفاري مشافده والموعوز مرا لسالهايا عصفه وفاعل ذلك المن فان معلاس في المعلم فهاو إناله ربيه ومم جانسة الناله الافير صعة بالمالي انبال عناه وقر الدينم عقد المراج الزاج الماكة وهدكن الاهلكس والنانوية ومعنزكان منه موضعا في البع من النّبا أو اكنتم من المستعما ال يتماوي عميلة اعدي وغ الاجزان بالنين وانتزان ده لا أضاؤا ومن الماء احتاة وفي الأنهال مرالتماء ولتناوفي وتيف وعالفيد بناذ فوفي الاسا الهم ووالازنان عالم ولا

اللُّوْحَةُ ٤/ب (١٤٧)

على السرة افله والالتعرامي الماولة وفي العزام ولا انا لخواسم في وفي الملك بن المال جرفان وهذا المنا المسلموزمان في البوجر بنتير المول والداللات ما دُ مفرحة ولاعن فيماع لأناع مبدة ونقلاه ستسهم الموع الماسة والواددية لورعشرموضعا فالفي السنها الام وفى الاجران الدونشا لسنام ومرخا التوكيناع وفي الوبية سَمَاعِ المع عن هروماتُما الله ع وي وتف العاللاء افتوني ع من إبرهم ستا الم تروق المال الله المك الموف صاما الملاائم وفي فعلت جزا كعلاسه وفي المتن والعقا المادهنا لنفاكم المسيل هنان فرالوع وسنن الال ولد إلا المنابع والمامنين ولاستناع في العرب ولفا خد النوع المانس والعادد معضور ليكا لَتُهُ فِي المَانِينَ وَالاصدارِ فِي مِنَانِ مِنَا الْوَعِ فِيجَنِينَ المذاء وحوللمانه ببنها مبن العلم لتاكه وللإيحاب عَى ذَلِكُ عَدِيدُ وَنَا لَا وَلِلْنَظِيمَ حَكَى النَّافِهِ فَم عَمْ وَلَا يَعْمُ وَالْمُ وَمُ عَمْ النَّافِهِ وَالْمُوحِينَ وَالْمُادِعُتُ وَالْمُوحِينَ وَالْمُادِعُتُ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَالْمُوحِينَ وَعَلَّا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَا إِنَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَالَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلللْمُلْمُلّالِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْمُلْمُلّالِمُلّالِمُلْمُلْمُ

الشمر ااذاع ويالانان ويلام فيتاد لفام دوالنعام لن منكارة وفالحافال وأفع وفاونت ومناال وفهود فَاللَّالْمَةُ وَفَاهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَفَيْهِ مَا ذَكُوالنَّا عَ وع المع فَي الله وز المورسة واالاديان المدوناال صراط و وفي النال بالربا الملا الدون فاما يستال المدولتم النَّمُ السَّالِ السَّفِلُعِلَّالْ السَّوالْكُولِ النَّيْ الدَّلِيهِ وَلَلْسَّكِ سالمهاد ولزك لناتاور الدعاء على والاحسا غ منا ليفاعم ان قرا لهرع و بخسى الاول ونه والمانيد وفي المت ولله المعد معلى بن المن والماسي للمن والله = فالمالها ولعاعضه والمتللين عدوار والمسطال لنها ولانا و العادم السها في العادم النافلات النافلات لأبن الاحال الحالان العلقالة المراسعة عاماه للنف فلا مرضين في ويداسة لويدة ملدون م لامكونان المفا الله والانوالية والمنها وعيم المعد عيم من النكي المستوحين من المنين للشي الدي الدياء المراسعة من معسم النزال الدرى جرف فهالك في علاقه وزان الهزيتن الدلينهامن ومروالكان أستح وينجا والالاهم



والمرالمتوجن انفالها المالله والمجموماناع وعاملا ماليزوندهي هم للي المن التركس اعدف كاطرية وجدفها عد لاسًا للكل التي وفي القالها فلل الحيّ ما للمتوين ف لند لن المن النفاس المارة المارة المن المن المناسك المارة هن النورنالان خرفت الطاعنها وسيار ولما مي المنام للراهد وجن الرسر المن نعور الم العيدة الكل الدطاعان تعرض عدد حلهام ون الصلالت اعدها لرع واللهد بجات كن لعدَها ونج اسماد تقال من النفح سعد ولين الذكري حوالا الازناع الله جملات النحقالا بونت ون السنه لحميم لان عود صّ الانتراه فعل إلما والمستلافه المادنات اغالبة والخاف فسلال إحادته عنوبا دن عرف مهالفتك خلاف الخ الرسل المنزية ११ ४ विकासी दी कि के क्यी कारी कराया المانفاغ مان مجتنبه فالمانق والفقاما er- hichenolishes places الدريم للنخ فسينان من العراضاك للعَّالِيةُ

المفرق بن الاستهام وللي ولمنساح و الله في الله وفان هن العالم المناكد الن وهن الاستهام سنة المغرق الرف بخالاتها علافحاتها ووالاستلان بعالى مزهما المفع تسيير والخراليفًا لتحدي عديس عبالله واطلع جديدافن علط فالمنات المتناهسي استكرفه ت استعزق الم عران العوم فلا الال ومعلالا ف ولمالمَّه والوادرمن في كاجسه له المالي والمراف الله العاد العلل من إجالمتن المجمون كالمالال بالنت وللناب مالكن والاصمدون المديم ومتح وال شاكه لاه لعمع جم لما مدنه لهدا وزن المته المعمم حالة فنفاذ عبالالمالالها والمعجد الفنواح عالى لمستنالا القربين عنهن وكن مرحت والعردماد المعمنين فرددهم كالمنتى فنع س حقيها مقا ومنى من مالانات والدع و من حاني وتساليا عدام الما يأد مك مع ملاحظ الموالانان المالك المال والمن لاتك معماللالله المالك المراج 

الما الما الماد الدي عنا فالانت وسنا ما س الكير ونانوله للغرام النكادة بمدلة ولف كساو الواردك وفي تصر الفرو الوازد الدوتول المالية المالية المالية على وقل لداشعار مان للين في ذلك المديثل فرروني يجنب المتلاف المعامات وبازهنا النادلن في البيع النام ال الواندمنه المستقعر مرهاما وي كركاء الرجمالاجماله بيقيا لدمنها ولجدوه ومزالب فيرا انتضاران مكز إلهاف إِنْ إِنْ إِنْ الْمِنْ عِلْمُنَا مُولِ الْكِي صِرْزا مِنَا الرارِ ولِم لَعِمَ لِنَا من تعليه من ه فاغتم له الله الكاني ماسطنا ما الله المناسخة الهنين فلترين المنتان علام بالمان المنافية عَامَ الْعَرَانُ عَ لَلْكَامِ وَلَهُمُ وَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والعنبي معالداله لمهام الموس مرتملها المرس الديب ن الأمارة المسالماء والماليد السوال عي مالعد في الأمارة المسالما المارية المدالية المساملة العرب عَرْنِ يُصَالَمَتِ عَلَى إلَيْنِي صَارِبُ عَلَيْهِ وَمُ الْبِنَ الْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ





# كِنَا جُعْصِيلِ لَهُ مَرْثِينِ

ٱلْوَارِدَتَيْنِ فِي كِنَا بِ لِسَّدِتَعَ الَىٰ مِن كَلِمَةٍ أَوْكَلِمَتَيْنِ
وَلِنْبَاتِ مَعْدُودِهِ الْمَتَّفِقَ لَيْ لَ وُمُخْتَ لِفَيْنِ
مَرْسُومًا بِاسِمِ أَبِي عَمْو بِ لِلْعَلَاءِمَعَ قِيَامِ يِسِيَهِ أَمْ لُقُلَّولِ لِمَنْ عُلِمَ لَهُ الْفُسَهُمِ فَي الْأَدَاهِ

تَأْلِيفُ ٱلْإِمَامِ الْبَيِّ الْأَضْبَغُ السُّمَايِّ ٱلْإِسْْسِلِيِّ ٱلْمُوفِ بِابْرِ ٱلْطَّحَابِ (ٱلْمُتُوفِّ بَعْدَسَنَةِ ١٥٥٠)



#### بنيم النيالي التحر التحميل

قَالَ ٱلْأَسْتَاذُ ٱلإِمَامُ ٱلمُقْرِىءُ ٱلمُجَوِّدُ ٱلحَافِظُ ٱلمُحَدِّثُ أَبُو الْأَصْبَعِ عَبْدُ ٱلعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلعَزِيزِ آللَّهُ عَنْهُ: ٱلسُّمَاتِيُّ - رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ؛ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ.

هَذَا كِتَابُ تَفْصِيلِ مَذْهَبِ أَبِي عَمْرَوٍ بْنِ آلعَلَاءِ ـ رَحِمَهُ آللَّهُ ـ فِي آلهَمْ أَنَيْنِ آلقَطْعِيَّتَيْنِ، وَتَحْصِيلِ آلوَارِدِ مِنْهُمَا لَـهُ مِن كَلِمَتَيْنِ.

تُجْمَعُ آلهَمْزَاتُ المَوْصُوفَاتُ في كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً:

اَلَّنُّوعُ اللَّوَّلُ: كَوْنُهُمَا مَفْتُوحَتَّيْنِ؛ مِن كَلِمَةٍ.

اَلثَّانِي: كَوْنُ الْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَالثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً؛ مِن كَلِمَةٍ.

اَلثَّالِثُ: كَوْنُ الْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَالثَّانِيَةِ مَضْمُومَةً؛ مِن كَلِمَةِ.

الرَّابِعُ: كَوْنُهُمَا مَفْتُوحَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ.

ٱلْخَامِسُ: كَوْنُهُمَا مَكْسُورَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ.

السَّادِسُ: كَوْنُهُمَا مَضْمُومَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ.

اَلسَّابِعُ: كَوْنُ اَلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَالثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً؛ مِن كَلِمَتَيْن.

اَلثَّامِنُ: عَكْسُ السَّابِعِ ١٠٠٠.

اَلتَّاسِعُ: كَوْنُ الْأُولَىٰ مَضْمُومَةً، وَالثَّانِيَةِ مَفْتُوحَةً؛ مِن كَلِمَتَيْنِ.

اَلْعَاشِرُ: عَكْسُ اَلتَّاسِعِ (١).

ٱلْحَادِي عَشَرَ: كَوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَضْمُومَةً، وَٱلثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً؛ مِن كَلِمَتَيْن.

<sup>(</sup>١) وهو أن تأتي الهمزة الأولى مكسورةً، والثَّانية مفتوحة؛ من كلمتين.

<sup>(</sup>٢) وهو أن تأتي الهمزة الأولى مفتوحةً ، والثَّانية مضمومة ؛ من كلمتين .

## تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلْأَوَّلِ

[وَهُوَ: كُوْنُ آلهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَةٍ] آلوَارِدِ لَهُ في كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً

فِي ﴿ ٱلْبَقَرَةِ ﴾: (ءَأَنذَرْتَهُمْ)(١)، وَ (ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ)(١).

وَفِي «آل ِ عِمْرَانَ»: (ءَأُسْلَمْتُمْ)()، وَ (ءَأَقْرَرْتُمْ)().

<sup>(</sup>١) الآية ٦: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَهُرُوا سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنَدُرْتَهُمْ أَمَ لَتُرْدَمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٠: ﴿ أَمْنَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَدَرَى قُلْءَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ. مِن ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٠: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْمُكَتَبَ وَالْأُمْتِينَ ءَأَسْلَمْتُ مُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اَهْتَكَدُواْ وَإِن تَوَلَوْاْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللهُ بَصِيدُا بِالْعِبَادِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الأية ٨١: ﴿ وَإِذَاخَذَاللَّهُ مِيثَقَ النَّبِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبْ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ ءَاَقَرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَانَامْعَكُم مِنَ الشَّهِدِينَ ۞ ﴾.

وَفِي «ٱلمَائِدَةِ»: (ءَأَنتَ قُلْتَ) (١٠٠٠. وَفِي «ٱلْأَعْرَافِ»: (ءَآمَنتُمْ) (٢٠٠٠.

وَفِي «هُودٍ»: (ءَأَلِدُ)(٣).

وَفِي [٢/ب] «يُوسُفَ»: (ءَأَرْبَابُ)(١٠).

وَفِي «سُبْحَانَ»: (ءَأُسْجُدُ)(٥).

وَفِي «طَهْ»: (ءَآمَنتُمْ لَهُ)(١).

وَفِي « ٱلْأُنبِيَاءِ»: (ءَأَنتَ)(٧).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۱٦: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَ اَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَنَّخِذُونِ وَأَبِّى إِلَنهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللهُ بَحَنْكَ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَيْ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, مَا فَي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>٢) الآية ١٢٣: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ
لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهُ أَفْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٧: ﴿ فَالَتْ يَنُونِلَتَى مَأْلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْ لِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٩: ﴿ يَنصَدِعِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَاكُ مُنَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ـ الآية ٦١: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّآ إبليسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧١: ﴿ قَالَ عَامَنُمْ لَهُ فَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ،لَكَمِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّخْرُ فَلَا فَطِّعَ ﴿ ) اللَّهِ ١٤ : ﴿ قَالَ عَامَنُمْ إِنَّهُ مَا أَنِهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ السِّخْرُ فَاللَّهُ عَلَمُ السِّخْرُ فَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>V) الآية ٦٢: ﴿ قَالْوَاءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا إِنَا لِمَتِ مَا يَتِ إِنْرَهِيمُ لَكُ ﴾.

وَفِي «آلفُرْقَانِ»: (ءَأنتُمْ أَضْلَلْتُمْ)(١).

وَفِي «ٱلشُّعَرَاءِ»: (ءَآمَنتُمْ)(١).

وَفِي «آلنَّمْلِ»: (ءَأَشْكُرُ)(").

وَفِي «يس»: (ءَأَنذَرْتَهُمْ)(١)، وَ (ءَأَتَّخِذُ)(٥).

وَفِي «فُصِّلَتْ»: (ءَأَعْجَمِيٍّ)(١).

وَفِي «آلزُّخْرُفِ»: (ءَأَالِهَتُنَا)(٧).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۷: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُدُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُلآءَ أَمْ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٩: ﴿ فَالَ مَامَنتُمْ لَهُ وَبَثَلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ ٱلنَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلْسَوْفَ تَعَلَمُونَ لَا فَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَازْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفِ وَلا أُصَلِّبَتَكُمْ أَجْعِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠. ﴿ قَالَ ٱلذِي عِندَهُ, عِلْمُ مِن ٱلْكِنْبِ أَنا ْ عَالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَن لَه مِن فَضْلِ رَقِي لِيَبْلُونِ عَأَشْكُرُ أَمَّا كُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِيَفْسِيةً ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ مَن عَنْ كُويمُ لَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠. ﴿ وَسَوَاء عَلَيْهِم ءَ أَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوَتُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٣. ﴿ مَأَنَّغِذُ مِن دُونِدِ مَ اللهَ قَإِن يُرِدُنِ ٱلرَّمْنَنُ بِضُرِّلَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَكَارُكُ يُنقِدُونِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٨. ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَالِهَتُ نَاخَيْرُ أَمْهُ وَمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بُلُهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٠

وَفِي «ٱلواقِعَةِ»: (ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ)()، وَ (ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ)()، وَ (ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ)()، وَ (ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ)().

وَفِي «ٱلمُجَادَلَةِ»: (ءَأَشْفَقْتُمْ) (°).

وَفِي «آلمُلْكِ»: (ءَأُمِنتُم)(١).

وَفِي «ٱلنَّازِعَاتِ»: (ءَأَنتُمْ أَشَدُّ) (٧).

اَلْأَصْلُ - فِي جَمِيع ِ هَذِهِ المَوَاضِع ِ - هَمْزَتَانِ ؛ حَقَّقَ «أَبُو عَمْروِ» (^) اَلْأَوَّلَ مِنْهُمَا ؛ وَهِيَ هَمْزَةُ الاسْتِفْهَامِ ، وَلَيَّنَ الثَّانِيَةَ ؛

 <sup>(</sup>٦) الآية ٥٩. ﴿ مَأْنَتُ تَغَلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ نَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>V) الآية ٦٤. ﴿ ءَأَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ لَأَنَّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٩. ﴿ مَانَتُمُ آنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ غَنُ ٱلْمُزَلُونَ لَيْ ﴾ •

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٢. ﴿ ءَأَنتُهُ أَنشُأَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعُنُ ٱلْمُنشِعُونَ لَنَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٣. ﴿ مَأْشَفَقُتُمُ أَن ثُنَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَوْرَ عَكُرْ صَدَقَاتُ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا فَيْدُوا الصَّلَوْةَ وَءَا ثُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَ إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦. ﴿ ءَأَيِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْييفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ لَنَّ ﴾.

<sup>(</sup>V) الآية ۲۷. ﴿ مَأْنَمُ أَشَدُ خَلَقًا أَرِا لَمَا أَبُنَهَا لَيْكَ ﴾.

<sup>(</sup>٨) وكذلك فعل «نافع»، و «ابن كثير»، و «هشام» راوي قراءة «ابن عامر»، و «رويس» راوي قراءة «يعقوب». وقرأ الباقون بهمزهما جميعاً حيث وقعا إلا قوله: (ءَاْعُجَمِيّ) فصلت: ٤٤ و (ءَالِهَتُنَا) الزُّخرف: ٥٨. (ينظر: كِتاب التّذكرة في القراءات: ١٥٢/١)، ويكون المدّ مقدار حركتين.

فَجَعَلَهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَلِفِ ٱلسَّاكِنَةِ، وَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِمَدَّةٍ (١)؛ فَٱللَّفْظُ بِهِمَا إِنَّمَا يَحْكُمُهُ ٱلأَدَاءُ مِنَ ٱلمُقْرِىءِ ٱلحَاذِقِ؛ إِلَّا أَنَّه لَاللَّفْظُ بِهِمَا إِنَّمَا يَحْكُمُهُ ٱلأَدَاءُ مِنَ ٱلمُقْرِىءِ ٱلحَاذِقِ؛ إِلَّا أَنَّه لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

(ءَآمَنتُمْ) فِي «ٱلأَعْرَافِ» وَ «طَهٰ» وَ «ٱلشُّعَرَاءِ»، و(ءَأَالِهَتُنَا) فِي «ٱلزُّحْرُفِ» وَٱللَّفْظُ لِبِهَذِهِ ٱلمَوَاضِع لَ أَن يَأْتِيَ بِهَمْزَةٍ مَقْتُوحَةٍ، بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مُّلَيَّنَةٌ؛ كَمَا قُلْنَا؛ وَبَعْدَ ٱلمُلَيَّنَةِ مَدَّةً. وَمِثْلُ هَذَا يَجِبُ أَن تُفَرِّقَ بَيْنَ لَفْظِكَ لَهُ: (ءَآمَنتُمْ) (١)؛ فِي أَلْثَلاَثَةِ ٱلمَوَاضِعِ، وَبَيْنَ لَفْظِكَ لَهُ: (ءَأَمِنتُم) (١)؛ فِي سُورَةِ المَّلاَثَةِ ٱلمَوَاضِعِ، وَبَيْنَ لَفْظِكَ: (ءَأَمِنتُم) (١)؛ فِي سُورَةِ (المُلْك).

<sup>(</sup>۱) وهو ما عبَّروا عنه بأنهم يُدخلون بينهما ألفاً؛ أي بين الهمزة الأولى المحقَّقة والهمزة الثّانية التي جعلوها بين بين؛ فصارت كالمدَّة في اللّفظ، وقد أثر هذا عن «قالون» و «ورش» و «المسيبي» و «هشام» و «زيد» ابن أخي يعقوب، كما أثر عن «أبي عمرو». (ينظر: كتاب التّذكرة في القراءات: ١/١٥١، وكتاب الإقناع في القراءات السّبع: ١/٢٦، والمبسوط في القراءات العشر: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أي: بهمزة واحدة؛ بعدها همزة مليَّنة؛ من غير مدّ؛ لأنَّهم يحقِّقون الهمزة الأولىٰ، ويليِّنون الثّانية، ولا يمدّون الهمزة الأولىٰ.

<sup>(</sup>٣) أي: بهمزة واحدة مطوَّلة، أو ممدودة؛ لأنَّهم يدخلون بين الهمزتين المفتوحتين ألفاً، ويليِّنون الثَّانية منهما، ويشيرون إليها (ينظر تفسير هذا في: النَّشر في القراءات العشر: ٣٦٦/١ فما بعد).



# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلثَّانِي

[ وَهُو : كُوْنُ آلهَمْ زَةِ آلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً ، وَآلهَمْزَةِ آلثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً ؛ مِن كَلِمَةً ] آلوَارِدِ لَهُ ، مِنْ هَذَا آلنَّوْع ، أَرْبَعُونَ مَوْضِعاً

فِي « ٱلأَعْرَافِ»: ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ (١) ، وَ ﴿ أَئِنَّ لَنَا لَا عُراً ﴾ (١) . لأَجْراً ﴾ (١) .

وَفِي « ٱلْأَنْعَامِ »: ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾ ".

وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿أُءِنَّكَ لأَنْتَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآية ٨١: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالُ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱللِّكَأَءِ بَلُ أَسَمُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۚ آلِيَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٣: ﴿ وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْكَ قَالُوٓ أَإِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا غَنَّ ٱلْغَلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية 19: ﴿ قُلْ أَيُّ ثَنَى وَ أَكْبُرُشَهَدَهُ قُلُ اللَّهُ شَمِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَى هَلَا الْقُرْءَ انُ لِأُنذِ رَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِئَكُمْ لَنَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ مَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لَاۤ اَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنِّنِي بَرِى َّ ثُمِنَا تُشْرِكُونَ لَنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٠: ﴿ قَالُوٓا أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَاۤ أَخِيُّ قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَ أَأَيْ مَنَ يَتَّقِ وَيَصْبِرَ فَإِنَ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠) .

وَفِي «آلرَّعْدِ»: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَاباً ﴾(')، وَ ﴿أَءِنَا لَفِي خَلْقٍ جَلْقٍ جَلْقٍ جَلْقٍ جَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (').

وَفِي «سُبْحَانَ»: ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً ﴾ (")، وَ ﴿ أَءِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَفِي «سُبْحَانَ»: ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً ﴾ (٥)، و ﴿ أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١) في مَوْضِعَيْنِ.

وَفِي «مَرْيَمَ»: ﴿أَءِذَا مَا مِتُ ﴾ (٧).

وَفِي «ٱلمُؤْمِنُونَ»: ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ (^)، وَ ﴿أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>۱) و (۲) الآية ٥: ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَا تُرَبَّا أَءِ نَالَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُولَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ وَأُولَتِهِ كَ الْأَغَانَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِ كَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ نَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) و (٤) سورة الإسراء ـ الآية ٤٩: ﴿ وَقَالُوٓۤا أَءِذَا كُنَّاعِظْنَا وَرُفَنَّا أَءِنَا لَمَبْعُونُونَخَلَقًا جَدِيدًا لَئِنَّا ﴾. وفي أصل المخطوط: (أءنّا لفي خلق جديد).

<sup>(</sup>٧) الآية ٦٦: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٠٠٠ ﴿ ).

<sup>(</sup>٨) و (٩) الآية ٨٢: ﴿ فَالْوَا أَءِذَا مِتْمَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمُبْعُوثُونَ ١٠٠٠ ﴿

#### وَفِي «آلشُّعَرَاءِ»: ﴿ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً ﴾ (١).

وَفِي « ٱلنَّمْلِ »: ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ (")، وَ ﴿ أَءِلَهُ ﴾ (") خَمْسَةُ أَحْسُرُ فِي ( أَئِنَّا ) وَ ﴿ أَئِنَّا تُسرَاباً وَآبَاؤُنَا ﴾ (")، وَ ﴿ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ (")، وَ ﴿ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ (")

#### وَفِي «آلعَنْكَبُوتِ»: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُـونَ آلفَاحِشَـةَ ﴾ (١)،

الثاني في الآية 11: ﴿ أَمَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَدُا وَجَعَلَ لَمَا وَكُولُهُمَ وَيَخِعَلَ الْمَانِي فِي الآية 17: ﴿ أَمَّنَ جُلِواً أَوَلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلَ أَكُمُ مُولِكُمُ اللَّهُ وَيَخِعَلُكُمُ اللَّهُ وَيَجْعَلُكُمُ اللَّالَّتُ فِي الآية 77: ﴿ أَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ اللَّهُ وَيَجْعَلُكُمُ اللَّالَةُ فَي الآية 77: ﴿ أَمِن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ اللَّهُ وَيَجْعَلُكُمُ خُلُفَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ قَلِيلًا مَاللَّهُ كُونِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ الْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِي الْمُعَلِّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْل

الرابع في الآية ٦٣: ﴿ أَمَن يَهْدِيكُمْ فِاظْلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَكَ مُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَا عَلَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَلَا عَمَا عَمَا

الخامس في الآية ٦٤: ﴿ أَمَّنَ يَبْدَوُا الْمُلْقَ ثُمَّرُ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ الْحَامِس في الآية ٦٤: ﴿ أَمَّن يَبْدَوُا الْمُلْقَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْمِقِيمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْمِعِلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِلَمُ عَلَى الْمُعْمِعِيمُ عَلَى الْمُعْمِعِمِ عَلَى الْمُعْمِعِلَى الْمُعْمِعِمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِعِمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

- (٤) و (٥) الآية ٦٧: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَاءَ ذَاكُنَّا ثُرُبًا وَءَابَآ أُوْنَآ أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴾.
  - (٦) الآية ٢٨: ﴿ وَلُومِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَإِنَّكُمْ لَنَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَامِنَ أَحَدِيْنَ الْعَلَيِينَ ﴿ وَلُومِكَ إِنَّا الْعَلَيْمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٤١: ﴿ فَلَمَّاجَآءَ السَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِمِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٥: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>٣) الأوَّل في الآية ٦٠: ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَكَ عُمِّ السَّمَآءَ أَنَ تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَءِكَهُ مَعَ اللهِ إِنَّا هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مَنْ ﴾.

وَ ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ آلرِّجَالَ ﴾ (١).

وَفِي «ٱلسَّجْدَةِ»: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (")، وَ ﴿أَءِنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (").

وَفِي «يَس»: ﴿أَئِن ذُكِّرْتُمْ ﴾(١).

وَفِي «أَلصَّافَّاتِ»: ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ (٥)، وَ ﴿أَءِنَّا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ (٥)، وَ ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ (٧)، وَ ﴿أَءِنَّا لَتَارِكُوا ﴾ (٩)، و ﴿أَءِنَّا لَمِنَ لَمِنَ اللَّمُصَدِّقِينَ ﴾ (١). أَلْمُصَدِّقِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۹: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنَكِّ رُّفْمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اُنْتِنَابِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِوقِينَ آنَهُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) و (٣) الآية ١٠: ﴿ وَقَالُوٓا أَءَذَاضَلَلْنَـافِى اَلاَّرَضِ آءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ِ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَيْفُرُونَ مِنْ اللَّهِ ٢٠:

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩: ﴿ قَالُواٰطَتَ بِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) و (٦) الآية ١٦: ﴿ أَوْدَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابُاوَعِظَامًا أَوِنَّا لَتَبْعُوثُونَ عَلَيْهً ﴾.

<sup>(</sup>٧) و (٨) الآية ٥٣: ﴿ أَوِذَامِنْنَا وَكُنَانُزَابَاوَعِنَانَاأُونَا لَمَدِينُونَ ١٠٠٠ ﴿ .

<sup>(</sup>٩) الآية ٣٦: ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَنَا كِكُواْ مَا لِهَتِنَا لِشَاعِرِ بَجْنُونِ آَيُّ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) الآية ٥٢: ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَينَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٠٠ ﴾.

وَفِي «فُصِّلَتْ»: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ﴾ (١).

وَفِي «قَّ»: ﴿ أُءِذَا مِثْنَا ﴾ (١).

وَفِي «ٱلوَاقِعَةِ»: ﴿ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ﴾ "، وَ ﴿ أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٠).

وَفِي «ٱلنَّاذِعَاتِ»: ﴿أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلحَافِرَةِ﴾ (٥)، وَ ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً ﴾ (١).

وَٱلْأَصْلُ - في جَمِيعِ هَذٰا آلعَدَدِ - هَمْزَتَانِ ؟ أَيْضاً ؟ اللهُ وَلَىٰ مَفْتُوحَةً ؟ وَهِيَ هَمْزَةُ آلاسْتِفْهَام ، وَٱلشَّانِيَةُ مَكْسُورَةً . وَأَل أَبُو عَمْرٍ وَجَمِيعَهَا بِتَحْقِيقِ آلأُولَىٰ ، وَتَلْيِينِ آلثَّانِيَةِ ؟ فَجَعَلَهَا قَرَأً أَبُو عَمْرٍ جَمِيعَهَا بِتَحْقِيقِ آلأُولَىٰ ، وَتَلْيِينِ آلثَّانِيَةِ ؟ فَجَعَلَهَا بَيْنَ آلهَمْزَةِ وَآليَاءِ آلسَّاكِنَةِ ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِأَلْفٍ يَمُدُّهَا عَلَىٰ أَصْلَهَا مِنَ آلتَّحْقِيق (٧) . أَصْلِهِ ؟ مِن أَجْلِ آلهَمْزَةِ آلمُلَيَّنَةِ ؟ يُرَاعِي أَصْلَهَا مِنَ آلتَّحْقِيق (٧) .

<sup>(</sup>١) الآية ٩: ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْمَلُونَ لَهُ, أَندَادَأُذَلِكَ رَبُّ الْمَنْكِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣: ﴿ أَوِذَامِتْنَا رُكْنَازُرَابَّا ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) و (٤) الآية ٤٧: ﴿ وَكَانُواْبَقُولُونَ آبِذَا مِتَنَا وَكُنَّا شُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠: ﴿ يَتُولُونَ آءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِ ٱلْمَافِرَةِ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ١١: ﴿ أَوِ ذَاكُنَّا عِظْنَا يَغِرَهُ ١٠ ﴾.

<sup>(</sup>٧) وهو ما أثر \_ أيضاً \_ عن «قالون» و «هشام» و «المسيبي»، وأثر عن «ابن =

هَذَا تَحْقِيقُ قِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍ فِي هَذَا آلفَصْل . وَمَن جَعَلَ آلهَمْ زَةَ آلثَّانِيَةَ يَاءً خَالِصَةً فَقَدْ أَخْطَأً مِن وَجْهَيْنِ: [٣/ب] أَحَدِهِمَا مُخَالَفَةُ آلنَّقُل (١)، وَآلثَّانِي مُخَالَفَةُ قِيَاسِ آلعَرَبِيَّةِ عِندَ تَلْيِينِ آلهَمْزَةِ (١).

ومن هنا نَصَّ اللّغويّـون على أنّ تسهيل الهمزة الثّانية ـ في هـذا

كثير» و «إسماعيل» راوي نافع، و «رويس» و «ورش» همز الأولى، وجَعْل الثانية بين بين؛ من غير مدّ، وأثر عن بعض القُرّاء إبدال الهمزة الثّانية ياءً محضة، وأثر عن بقيّة القُرّاء تحقيق الهمزتين فيهنّ (ينظر: كتاب الإقناع في القراءات السّبع: ١/٣٧٠ ـ ٣٧١).

<sup>(</sup>۱) يريد أنّه لم ترد قراءة على هذا؛ وقد نصَّ غير واحد من المصنّفين في القراءات على أنَّ من القُرّاء مَن جعل الهمزة الثّانية \_ في هذا الباب \_ ياءً خالصة. بل ذكر «الأهوازيُّ» أنّه قرىء بـذلك لأبي عمرو \_ أيضاً \_ من طريق «ابن أبي بَرْزَة» عن «الدُّوريِّ». وقال «أبو الحسن العلّاف»: إظهار الياء في تليين الثّانية من ذلك هو مـذهب البصريّين؛ عن «أبي عمرو» (ينظر: كتاب الإقناع في القراءات السّبع: ١/٣٧٤، والنشر: ١/٤٣٠، والبحر المحيط: ٥/٥١).

٢) يريد أنَّ هذا مخالف لوجوه العربيّة؛ لأنَّ أكثر ما عليه العرب قَصْرُهُم التَّخفيفَ على التَّسهيل؛ إذ كان التَّسهيل هو الأصل في التّخفيف؛ وذلك لما فيه من المحافظة على جوهر الهمزة، أمّا الإبدال فهو قليل؛ وليس بقياسيّ؛ لما فيه من التّعويض من الهمزة، وإضاعتها. ثمّ إنَّ الإبدال - كما يرى بعضهم - إنما يكون بجعلها بين الهمزة وحركة ما قبلها؛ لا حركتها هي؛ وهو ما سُمِّي به «بين بين البعيد».

الباب - في قول من سَهًل بأن تُجعل بين بين؛ أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتُها؛ وهي الياء؛ من غير أن تُبدل ياءً محضة، إلاّ في لفظ «أئمة» فإنَّ حكم التخفيف فيه عندهم الإبدال ياءً محضة؛ لأنّها من كلمة واحدة، وسيأتي الكلام عنها. (ينظر: الكتاب: ٣٧٤/٥، وشرح الرّضي على الشّافية: ٣/٢٤، والنشر: ١/٤٧٣ فما بعد، والكشّاف: ١/٤٧٦، وكتاب الإقناع في القراءات السّبع: ٣٧٤/١).



# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلثَّالِث

[ وَهُوَ: كَوْنُ الهَمْزَةِ الْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَالهَمْزَةِ الشَّانِيَةِ مَضْمُومَةً؛ مِن كَلِمَةٍ] وَالوَارِدِ لَهُ، مِن هَذَا النَّوْعِ ، ثَلَاثَةُ مَوَاضِعَ

فِي «آل عِمْرَانَ»: ﴿ ﴿ أَوْنَبِّنُكُمْ ﴾ (١).

وَفِي «ص»: ﴿ءَأُنْزِلَ﴾<sup>(١)</sup>.

وَفِي «آلقَمَرِ»: ﴿ءَأُلْقِيَ﴾<sup>٣</sup>.

وَهَذِهِ آلثَّلَاثَةُ آلَّاصْلُ فِيهَا أَيْضاً: هَمْزَتَانِ؛ ٱلْأُولَىٰ: هَمْزَةُ الْاَسْتِفْهَامِ ؛ حَقَّقَ «أَبُو عَمْروٍ» ٱلأُولَىٰ، وَلَيَّنَ ٱلثَّانِيَةَ ؛ فَجَعَلَهَا بَيْنَ ٱلهَيْمِنْ وَ وَٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ ؛ لاَ يُجَوِّزُ غَيْرَ ذَلِكَ (')، وَفَصَلَ بَيْنَ ٱلهَيْمِنْ وَ وَٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ ؛ لاَ يُجَوِّزُ غَيْرَ ذَلِكَ (')، وَفَصَلَ

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰: ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ التَّقَوَاْعِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَغْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجٌ مُطَهَّكَرَةٌ وَرِضُوَاتٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُا بَالْمِسْبَادِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨: ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُونَ بَيْنِ أَبْلُ هُمْ فِ شَكِمِ مِن ذِكْرِيٌّ بَلَلَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ شَهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٢٥: ﴿ أَنْلِقَى ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلْ هُوَكَذًا أَبُ أَشِرٌ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٤) يريد تسهيلها بأن تُجعل بين بين؛ بين الهمزة والحرف الذي منه=

بَيْنَهُمَا بِأَلِفٍ (')؛ بِخِلَافٍ عَنْهُ - في ٱلوَصْل - في: ﴿ أَوُنَبِّئُكُمْ ﴾ (') وَمَن جَعَلَ ٱلثَّانِيَةَ وَاواً مَّحْضَةً فَقَدْ أَخْطأً فِي ٱلوَجْهَيْنِ ٱلمَذْكُورَيْنِ.



حركتُها؛ وهي الواو؛ من غير أن تُبدل واواً محضة؛ كما تقدم في
 الياء.

<sup>(</sup>۱) وهو ما قرأ به «قالون» و «اليزيديّ» و «هشام» و «المسيبيّ» أيضاً، وقرأ به من غير فصل بين الهمزتين بالف: «ابن كثير» و «ورش» و «رويس» وغيرهم. (ينظر: المبسوط في القراءات العشر: ١٢٤، والإقناع في القراءات السبع: ٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) أي: من غير مدّ.

# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلرَّابِعِ

[ وَهُوَ: كُوْنُ آلهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ ] وَآلوَارِدِ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً

فِي « ٱلنِّسَاءِ»: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ ((). وَفِيهَا: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُمْ ﴾ ((). وَفِيهَا: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُمْ ﴾ ((). وَفِي « ٱلمَائِدَةِ » : ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِّنكُمْ ﴾ (().

<sup>(</sup>١) الآية ٥: ﴿ وَلَاتُؤْتُواْ اَلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَمَلَاللَّهُ لَكُمُ قِيمًا وَأَنْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لِمُنْ فَوَلَا مَنْهُ وَالْكُنْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ شَكَرَىٰ حَنَّى تَعْلَمُوا مَا لَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْلَمُواْ وَإِن كُنتُم مِّ فَى اَوْ عَلَى سَفَرِ اَوْ جَلَةَ اَحَدُ لَعُولُونَ وَلَاجُنُبُا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْلَمُ اللَّهِ الْوَانِكُنتُم مِّ فَى اَوْ عَلَى سَفَر اَوْ جَلَةَ اَحَدُ وَيَعَلَمُ مِنَ الْفَالِمِ اَوْ لَمَسْتُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا اَهُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوَجُوهِ كُنْ وَالْيِي كُنْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَى اَوْعَلَى سَفَر اَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن الْفَاقِطِ اَوْلَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ وَان كُنْتُم مَّرْضَى اَوْعَلَى سَفَر اَوْجَاءَ أَحَدُّ مِن الْفَاقِطِ اَوْلَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءُ وَانْ يَعْمَدُوا مِوجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ مِنْ فُهُ مَايُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ = فَتَيْمَمُواصَعِيدُ اطَيْدِيلُ اللّهُ لِيَجْعَلَ =

وَفِي « ٱلْأَنْعَامِ »: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ﴾ (١).

وَفِي « آلَأُعْرَافِ»: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ (١)، و ﴿ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ آلنَّارِ ﴾ (٣).

وَفِي «يُونُسَ»: ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾(٤).

وَفِي «هُودٍ»: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (٥)، وَ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (١)، وَ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ (٧)، وَ﴿فَلَمَّا جَاءَ

عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَا يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيثِينَ فِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيثَتِمْ فِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيثَتِمْ فِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ المَلْقِينَ فَي عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) الآية ٦١: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٤: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقَدِ مُوتَ إِنَّا ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧: ﴿ وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَدُهُمْ يِلْقَآهَ أَصْحَبِ النَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٩: ﴿ قُلِّلآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرُّا وَلاَنَفْعُ إِلَّا مَاشَآءَ أَلَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجُلُهُمْ فَالْاَيْسَتَغْذِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَغْذِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتْغَادِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَغْذِرُونَ سَاعَةً وَلايسَتَغُونُ وَلايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَتَعْذِرُونَ سَاعَةً وَلَايسَةً وَلَايسَةً وَالْعَلَالِقُونُ وَلَايسَةً وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ عَلَيْكُونَ الْعَلَالِ اللَّهُ وَلَا لِلْعَالِمُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلْمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَالْعُلْمُ عَلَيْكُونَا لَالْعُلْمُ عَلَيْكُونَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِيلِيلُونَا لَهُ عَلَيْكُونَا لَعَلْمُ وَالْعَلَالِي الْعَلَالُونَا الْعَلَالِي الْعَلَالُونَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْ

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٠: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْ اَلَ وَفَارَ اللَّنَّ وَكُلْنَا أَخِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَلَ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَاءَ امْنَ مَعَهُ وَإِلَّا فَلِيلٌ ٢٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٨: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَنَّهُ نَا نَعَيْنَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ٢٠٠٠ عَلِيظٍ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الآية ٧٦: ﴿ يَكَإِنَهِمُ أَغْرِضْ عَنْ هَنَدُ آَإِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْنُ رَبِّكٌ وَإِنَّهُمْ ءَانِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ وَهُ وَاللَّهُمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَنْ وَهُ وَرَبِّكُ عَلَمُ اللَّهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَنْ وَوَرِيْتُكُ ﴾.

أَمْرُنَا ﴾ (()(())، وَ ﴿ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ (")، وَ ﴿ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ ربِّكَ ﴾ (١).

وَفِي « الْحِجْرِ»: ﴿ جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ﴾ ( )، و ﴿ جَاءَ أَهْلُ ﴾ ( ) . وَفِي « النَّحْلِ » : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ ( ) . وَفِي « الْحَجّ » : ﴿ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦: ﴿ فَلَمَاجَاءَ أَنْهُنَا بَغَيْسَنَاصَئِلِحَاوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ ذِإِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوَىُ الْمَـزِرُ ثَيْنًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٢: ﴿ فَلَمَّاجَآءَ أَنُّ الْجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنْضُودِ (١٩٩٠) .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٩٤: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَعَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنِيمِينَ ۞ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦١: ﴿ فَلَمَّا مَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٧: ﴿ وَجَآءَ أَهَـٰ لُ ٱلْمَدِينَكَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٧) الآية ٦١: ﴿ وَلُوْمُوَّا خِذُاللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَتْهِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِنَّ أَجَلِ
مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفْدِمُونَ لَا اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>A) الآية ٦٥: ﴿ اَلَوْتَرَانَ اللهَ سَخَرَلَكُومَا فِ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، وَيُمْسِكُ الْمَتَ مَا فَانَ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ يُحْإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُّ رَّحِيدٌ مَنْ الْأَنْ ﴾.

وَفِي «آلمُوْمِنُونَ»: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (١)، وَ ﴿إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ (١)، وَ ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ﴾ (١).

وَفِي «ٱلفُرْقَانِ»: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ ﴾ ٣٠.

وَفِي «آلأَحْزَابِ»: ﴿إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ﴾ (١).

وَفِي «فَاطِرِ»: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾(٥).

وَفِي «غَافِرٍ»: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) الآية ۲۷: ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُوزُ فَاسْلُتْ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحْدَيْطِنِي فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَلِيَّهُم مُّغَى قُوك مِنْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٩٩: ﴿ حَتَىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠٠٠ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) الآية ٥٥: ﴿ قُلْمَا أَسْنَاكُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَلِيلًا (٣)

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٤: ﴿ لِيَجْزِى اللهُ الصَّندِ قِينَ بِصِدْ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ سَاءً أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا تَجِيمُ الْأَبِيَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٥: ﴿ وَلَوْنُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَامِنَ دَآجَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىّ أَجَلٍ مُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ بعِبَادِهِ.

بَصِيرًا عَنِهُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٨: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِلَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْخَقِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ .

وَفِي «آلقِتَالِ»: ﴿ فَقَد جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ ((). وَفِي «آلقِتَالِ»: ﴿ وَلَقَد جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ ((). وَفِي [3/4] «آلحَدِيدِ»: ﴿ جَاءَ أَمْرُ آللَّهِ ﴾ ((). وَفِي «آلمُنَافِقِينَ»: ﴿ إِذَا جَاءَ أَجُلُهَا ﴾ ((). وَفِي «عَبَسَ»: ﴿ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ (().

والمأثور عن «أبي عمرو»؛ ولم يذكره المصنف هنا؛ أنّه كان - في هذا الباب - يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى، وهمز الثّانية؛ لأنّه كان يأخذ بالبدل، ومعلوم أنَّ الإبدال - هنا - يوجب الحذف؛ لالتقاء السّاكنين؛ فتَحْصُلُ - في قراءته - مَدَّة واحدة قبل الهمزة فقط.

وكذلك أثر عن «البزّي» راوي قراءة «ابن كثير»، وعن «قالون» و «المسيبي» و «إسماعيل بن جعفر» رواة قراءة «نافع».

وكان «ورش» و «قنبل» و «رويس» يهمزون الأولى، ويجعلون الثّانية بين بين؛ فتصير كالمدّة في اللفظ؛ فَتَحْصُلُ ـ في قراءتهم ـ مدّتان: مدّة قبل الهمزة؛ ومقدارها حركتان، ومدّة بعدها؛ ومقدارها حركة =

<sup>(</sup>١) الآية ١٨: ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَعْنَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ فِي اللَّهِ ١٨: ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَعْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُمْ فَعَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) الآية ٤١: ﴿ وَلَقَدْجَآءَ مَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ لَا اللَّهِ ٢٠)

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤: ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمُ قَالُواْ بَلَ وَلَكِنَكُمْ فَنَشْرُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَأَرْبَعْتُمْ وَلَا يَعْتُونُو لَهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ١١: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْفَرَهُ ٢٠ .

= واحدة؛ لأنَّ الأولى ألف محضة، والثانية بين الهمزة والألف. وقرأ الباقون بهمزتين محققتين قبلهما مدّة، وهم الكوفيّون و «ابن عامر».

وفي «الإقناع في القراءات السَّبع» أنَّ «سيبويه» روى عن «الخليل» عن «أبي عمرو» جعل الأولى بين بين؛ على ما يوجبه القياس (ينظر: ١٠٧/١).

# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلخَامِسِ

[وَهُوَ: كُوْنُ آلهَمْزَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ] وَآلُوَارِدِ لَهُ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً

فِي « ٱلبَقَرَةِ» : ﴿ هَؤُلاءِ إِن كُنْتُمْ ﴾ (١).

وَفِي "آلنَّسَاءِ": ﴿مِنَ آلنِّساءِ إِلَّا ﴾ حَرْفَانِ (١).

وَفِي «هُودٍ»: ﴿وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الآية ٣١: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلِّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتَ بِكُو فَقَالَ اَلْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـُوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأوّل في الآية ٢٢: ﴿ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ اللَّسَآءِ إِلَّا مَا تَذْ سَلَفَ إِنَّا هُو كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَكِيلًا ۞ ﴾.

الثاني في الآية ٢٤: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ مُكَوِيدِ كَا الثَّانِي في الآية كُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنَ تَبْتَعُواْ بِأَمْوَلِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِحِينَ فَاللَّهُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنَ عَبُورَهُ وَ مَا مَوَلِكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُم فَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُم بِدِمِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ فَا نَعْدِ مُلْكُمْ فِيمَا قَرَاصَيْتُم بِدِمِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ فَا نَعْدِ مَا مَا كُلُومُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا قَرَاصَةً فَا مُعْلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَرَامَا عَلَيْكُمْ فَا مُؤْمِنَا وَعَلَيْكُمْ فَا مُعَلِيمًا وَكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَرَامَا عَلَيْكُمُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَرَامَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَيْكُمُ فِيمَا وَرَامَالْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ فِيمِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْمُعَلِيلُومُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُومُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الللْهُ اللَّهُ الْعُلِيلُومُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعَلِيلُومُ اللَّهُ الْعُلِيلُومُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلِيلُومُ اللْمُعُلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ فَأَبِّمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشِّرْنَهَ إِبِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧) .

وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿ بِالسُّوءِ إِلَّا ﴾ (١).

وَفِي «سُبْحَانَ»: ﴿ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا ﴾ (١).

وَفِي «آلنُّورِ»: ﴿الْبِغَاءِ إِن أَرَدْنَ ﴾ ٣٠.

وَفِي «آلشُّعَراءِ»: ﴿مِنَ آلسَّمَاءِ إِن كُنْتَ﴾(١).

وَفِي «آلسَّجْدَةِ»: ﴿ مِنَ آلسَّمَاءِ إِلَىٰ الْأَرْضِ ﴾ (٥).

وَفِي « اَلَّاحْزَابِ» : ﴿ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ﴾ (١) ، وَ ﴿ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الآية ٥٣: ﴿ وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِئَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِالسُّوِّءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ اللهُ وَاللهُ مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّا رَبِّ غَفُورٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٢: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُلآء إِلَّارَبُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآ إِرَو لِنِ لَأَظُنْكَ يَنفِرْ عَوْثُ مَثْبُورًا نَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٣: ﴿ وَلِيَسْتَمْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَاحَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْلَغُونَ الْكِكْنَبُ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْ عُفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ فِكَا عَلَيْهُمُ اللَّهِ الَّذِينَ اللَّهِ الَّذِينَ مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ مَالَكُمْ عَلَى الْفِعَلَمِ إِنْ أَرَدُن تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ لَحَيْوَ الدُّنْ الْوَمَن يُكْمِهِ لَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْفِعَلَمِ إِنْ أَرَدُن تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ لَحَيْوَ الدُّنْ الْوَمَن يُكْمِهِ لَهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى الْفِعَلَمِ إِنْ أَلَدُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفِعَلَمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْفِعَلَمِ إِنْ أَلَدُ مَا لَكُونَا عَرَضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِمُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَا عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَا اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٧: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ).

<sup>(</sup>٥) الآية ٥: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُوَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، أَلْفَ مَنَاةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فَيْ ﴾.

 <sup>(</sup>٦) الآية ٣٢: ﴿ يَنِيآ اَلنِّي لَسْتُنَّ كَالَيْسَ اللِّهَاءَ ۚ إِنِ اَتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
 فَيَظْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفًا نَرْيَ ﴾

<sup>(</sup>V) الآية ٥٥: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي مَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آبِنَا إِنْ فَا إِلَا أَنْهِ إِنْ فَا إِلَا أَنْهِ إِنْ فَا إِلَا أَنْهِ إِنْ فَا إِنْ فَا إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَّ أَنْ إِلَا أَنْهِ إِلَّا أَنْهِ إِلَّا أَنْهِ إِلَّا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَّا أَنْهِقَالِهِ اللَّهِ الْعَلَى إِلَيْنِ إِلَّا أَنْهِ إِلَى اللَّهِ الْعَلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّا أَنْهِ إِلَى الْعِلْمِ لِلْمَالِمِ اللَّهِ الْعِلْمِ الْعَلَا أَنْهِ إِلَى أَلْمِلْ أَلَالِهِ أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَا أَنْهِ إِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَا أَلْمَا أَلْمَا أَلْمَالِهِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعَلَالِمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ ال

وَفِي «سَبَأٍ»: ﴿مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ (١)، وَ ﴿ أَهَوُلاَءِ إِنَّاكُمْ ﴾ (٢).

وَفِي "ص ): ﴿ هَؤُلاءِ إِلَّا ﴾ (").

وَفِي « ٱلزُّخْرُفِ»: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلٰهُ ﴾ (١).

- (٢) الآية ٤٠: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ مَجِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَا وُلَآءِ إِنَاكُونَ انْوَا يَعْبُدُونَ ١٠٠٠
  - (٣) الآية ١٥: ﴿ وَمَا يَنظُرُهَ وَلاَّ عِلاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ عَنْ ﴾.
  - (٤) الآية ٨٤: ﴿ وَهُوَالَّذِي فِ السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْمَلِيمُ ٤٠ ﴾.

ورُوي عن «أبي عمرو» أنّه كان يحذف الهمزة الأولى \_ في هذا الباب \_ ويمدّ، ويهمز الثانية؛ على نحو ما رُوي عنه في الهمزتين المفتوحتين؛ ولم يذكره هنا المصنّف \_ رحمه الله \_ كذلك.

ورُوي عن «قنبل» و «ورش» و «رويس» أنّهم كانوا يهمزون الأولى، ويجعلون الثانية بين بين، ورُوي أنّ «ورشاً» كان يجعل الثانية ياءً مكسورة في هؤلاء إن كنتم في البقرة، و ﴿البغاءِ إِن في النّور. ورُوي عن «قالون» و «البّزِيّ» أنّهما كانا يجعلان الأولى بين بين، ويحقّقون الثانية، إلاّ قوله تعالى: ﴿بالسُّوءِ إلاّ في يوسف؛ فإنّهما حذفا الأولى، وألقيا حركتها على الواو قبلها، وحققا الثّانية. ورُوي عن الباقين؛ وهم: الكوفيّون و «ابن عامر» أنّهم كانوا يحقّقون الهمزتين. (ينظر: الإقناع: ١٩٨١، والتذكرة: ١٩٨١).

أَبِنَآء أَخَوْتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنُّ وَأَتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِ شَيْءِ
 شَهِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ كُلُ مَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِ شَيْءِ



# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلسَّادِسِ

[ وَهُوَ: كُوْنُ آلهَمْزَتَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ ] وَآلوَارِدِ مِنْهُ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ

وَهُوَ: ﴿ أُوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ ﴾ في «ٱلأَحْقَافِ»(').

<sup>(</sup>١) الآية ٣٢: ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَ أَوْلِيَاءً أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) هذا ما نقله المصنف عن «أبي عمرو»، ونقل غيره عنه أنّه كان يقرأ ـ
 في هذا الباب ـ بـإسقاط الهمـزة الأولى، وهمز الثـانية، ومـدَّة قبلها؛
 فحسب، وأنّه كان يقرأ وحده بـذلك؛ في حين كـان «قنبل» و «ورش» ــ

و «رويس» يقرأون بهمز الأولى، وجعل الثانية بين بين، وبمدّة قبل الهمز طويلة، ومدّة بعدها قصيرة، وكان «البَرِّيّ» و «قالون» يجعلان الهمزة الأولى بين بين بين الهمزة والواو، ويهمزون الثانية؛ من غير مدّ، وكان الباقون يقرأون بتحقيق الهمزتين معاً. (ينظر: الإقناع: ١٨٨١ - ٣٨١).

#### تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلسَّابِعِ

وَالوَارِدِ؛ في كَوْنِ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَٱلثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً؛ مِن كَلِمَتَيْن؛ مِنْهُ تِسْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً

فِي «ٱلبَقَرَةِ»: ﴿شُهَدَاءَ إِذْ ﴾(١).

وَفِي ﴿ ٱلمَائِدَةِ ﴾ : ﴿ وَٱلْبَغْضَاءَ [٤/ب] إِلَىٰ ﴾ حَرْفَانِ `` ، وَ وَالْبَغْضَاءَ [٤/ب] إِلَىٰ ﴾ حَرْفَانِ `` ، وَ وَعَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ ﴾ `` .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۳۳: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَ كَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَيْنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأوَّل في الآية ١٤: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِمَّا ذُكِرُواْ بِهِ عَلَّا مِيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةُ وَسَوْفَ يُنَتِ ثُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ .

الثاني في الآية ٦٤: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَيُمْ يُلُوا يَنْهُمُ مَا أَزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغَيْنَا وَكُفْراً وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اللّهُ وَكَنْ مَنْ فَي الْأَرْضِ فَسَادًا اللّهُ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَدَةُ كُلّمَا أَوْقَدُ وَانَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَسْفَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤكُمْ وَإِن تَسْفَلُوا =

وَفِي « آلَّانْعَامِ »: ﴿ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ﴾ (١).

وَفِي «آلتَّوْبَةِ»: ﴿أَوْلِيَاءَ إِنِ آسْتَحَبُّوا﴾ (١)، وَ﴿مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ آللَّه﴾ (٣).

وَفِي «يُونُسَ»: ﴿شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ ﴾(١).

وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿وَالفَحْشَاءَ إِنَّهُ ﴾(٥)، وَ ﴿جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾(١).

<sup>=</sup> عَنْهَاحِينَ يُسَنَّزُلُ ٱلْقُرَّةَانُ تُبْدَدِ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) الآية ۱٤٤: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقْرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ، آلذَكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِرِ
ٱلْأُنشَيَيْنِ آمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ آمْ كُنتُمْ شُهَكَدَآءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ
اللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ مِنْ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) الآية ٢٣: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخِذُوٓا ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِيآ ءَانِ اَسْتَحَبُّوا الْحَالِمُونَ مَا الْحَالِمُونَ اللَّهُ وَمَن يَتَوَلَهُ مِ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِ مَا الْحَالِمُونَ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ، امَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ جَسَّ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ۚ إِن شَاءً \* الْحَرَامَ بَعْدَ عَلِيمُ مُنْ أَنْ أَنْ فَا مَا مَا لَكُوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَكِمُ اللَّهُ عَلَى مُ حَصِيمُ الْمُنْ فَي .

<sup>(</sup>٤) الآية ٦٦: ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلأَرْضُ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَنْ يَعُونَ إِلَّا ٱلظَّلَنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ ثُلُ ﴾.

 <sup>(</sup>٥) الآية ٢٤: ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِيْهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِيْهِ وَكَذَلِكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوْءَ وَالْفَحْسَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٨: ﴿ وَجَاآءً إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٤٠٠ .

وَفِي «آلكَهْفِ»: ﴿أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ (١).

وَفِي «مَرْيَمَ»: ﴿ زَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ ﴾ (').

وَفِي «ٱلْأُنْبِيَاءِ»: ﴿اللَّهُ عَاءَ إِذَا ﴾ (")، و ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

وَفِي « ٱلشُّعَرَاءِ»: ﴿ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٥).

وَفِي «آلنَّمْلِ»: ﴿الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا ﴾ (١).

وَمِثْلُهُ فِي «آلرُّومِ  $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>۱) الأية ۱۰۲: ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْنَيْنَخُدُواْ عِبَادِى مِن دُونِ ٓ أَوْلِيَآٓ أَوَّا أَعْنَدُنَا جَهَنِّمَ لِلْكَفْرِينَ نُزُلًا ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>۲) الأيتان ۲ و شي قراءة من همز (زكرياء):
 ﴿ ذِكْرُرَ مْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرِيًّا ﴿ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُ بِنِدَآةً خَفِيتًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٥: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْدِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلِا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٤) الآية ٨٩ في قراءة من همز (زكرياء):
 ﴿ وَزَكَرِنَاۤ إِذْنَادَكَ رَبَّهُۥ رَبِّ لَاتَذَرْفِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٩: ﴿ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنْرَهِيمَ ١٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٠: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا شَمِعُ اللَّهُمَ الدُّعَآء إِذَا وَلَّوْ الْمُدْبِيِنَ ٢٠

<sup>(</sup>V) الآية ٢٥: ﴿ فَإِنَّكَ لَا شَنْمِعُ ٱلْمُوتَى وَلَا شَنْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ ءَ إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ نَ ﴾.

وَفِي «ٱلسَّجْدَةِ»: ﴿الْمَاءَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ ٱلجُرُزِ ﴿''. وَفِي «ٱلحُجُرَاتِ»: ﴿تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾'' .

وَٱلْأَصْلُ - في هَذَا - أَيْضاً: هَمْزَتَانِ ؟ قَرَأَ «أَبُو عَمْرِوٍ» بِتَحْقِيقِ ٱلْأُولَىٰ ، وَتَسْهِيلِ ٱلثَّانِيَةِ ؟ وَذَلِكَ بِجَعْلِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّاكِنَةِ (٣) وَٱللَّفْظُ بِذَلِكَ إِنَّما يُؤْخَذُ مِنَ ٱلمُقْرِيءِ ٱلسَّاكِنَةِ (٣) وَٱللَّفْظُ بِذَلِكَ إِنَّما يُؤْخَذُ مِنَ ٱلمُقْرِيءِ مُشَافَهَةً ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهَا إِبْدَالُهَا يَاءً مَّحْضَةً ؛ وَفَاعِلُ ذَلِكَ مُشَافَهَةً ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهَا إِبْدَالُهَا يَاءً مَّحْضَةً ؛ وَفَاعِلُ ذَلِكَ لاَحِنٌ . فَإِن جَعَلَهَا بَيْنَ بَيْنَ هُو ٱلحُكُمُ فِيهَا ؛ في نَقْلِ الْعَرَبِيَّةِ (٤).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٧: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُرِ فَنُخْرِجُ بِهِ مَزَرْعَا تَأْكُلُ مِنهُ أَنْعَنَمُهُمْ وَأَنفُهُمْ مَا أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٩: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْنَتَلُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمُّا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنْلُواْ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِى ءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَذْلِ وَأَفْسِطُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ ٢٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة «نافع» و «ابن كثير» وقرأ بها «رويس». وقرأ الباقون؛ وهم: الكوفيّون و «ابن عامر» بتحقيق الهمزتين جميعاً.

<sup>(</sup>٤) أي: تخفيف الهمزة الثّانية \_ في هذا الباب \_ بين بين؛ أي بين الهمزة والياء؛ وهو مذهب «الخليل» و «سيبويه». قال «ابن الباذش»: «وعليه مِن القرّاء مَن يَضْبِط العربيّة. فأمّا ما أخذ به أكثر أهل الأداء وآثروه؛ من إبدال المكسورة المضموم ما قبلها واواً مكسورة؛ على حركة ما قبلها؛ فيقول: يَشَاوِلَيْ \_ فليس بمذهب لأحد؛ وهم يَعْزُونَه إلىٰ الأخفش». (ينظر: الإقناع: ١/٤٨٤، والكتاب: ٥٤٢/٣).

وَبِهِ جَاءَتْ سُنَّةُ آلقَوْلِ إِلَّا في مَوْضِعَيْنِ (١)؛ جَاءَ فِيهِمَا إِبْدَالُ؛ عَن بَعْضِ قُرَّاءِ آلمَدِينَةِ.



<sup>(</sup>۱) ينظر: مختصر في شواذ القراءات: ١٤٣، والبحر المحيط: ١٥/٥، والنشر: ٣٧٤/١.



# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلثَّامِنِ

وَ الْوَارِدِ مِنْهِ؛ وَهُوَ كَوْنُ الْأُولَىٰ مَكْسُورَةً، وَالثَّانِيَةِ مَفْتُوحَةً؛ مِن كَلِمَتَيْنِ؛ سِتَّةَ عَشَرَ مَوْضِعاً

فِي «آلبَقَرَةِ»: ﴿مِنْ خِطْبَةِ آلنَّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ ﴾ (١)، وَ ﴿مِنَ آلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلً ﴾ (١).

(١) الآية ٢٣٥: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِ أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنْكُونَ اللهُ وَلَا عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِعِدُ وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا آنَ تَقُولُواْ قَوْلَا مَعْمُ وَفَا أَوْلَا عَلَمُ وَالْكُونَ لَا نُولَا عَلَمُ وَالْكُونَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَا خَذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَا خَذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللهُ فَا فَعُورُ حَلِيمٌ اللهُ فَا فَعُورُ حَلِيمٌ اللهُ فَا فَعُورُ حَلِيمٌ اللهُ فَا فَعُلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَا خَذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللهُ الله

 وَفِي ﴿ ٱلنِّسَاءِ ﴾: ﴿ هَوُّلَاءِ أَهْدَىٰ ﴾ (١).

وَفِي « ٱلْأَعْرَافِ» : ﴿ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ ﴾ (")، وَ ﴿ هَؤُلاَءِ أَضَلُونَا ﴾ (")، وَ ﴿ هَؤُلاَءِ أَنْ مِمَّا ﴾ (الله فَا الله فَا الله

وَفِي «آلأَنفَالِ»: ﴿مِنَ آلسَّمَاءِ أَوِ آثْتِنَا﴾ (٥).

وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ ﴿ حرفان (١٠).

<sup>(</sup>١) الآية ٥١: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ
وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْسَبِيلًا ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٨: ﴿ وَإِذَا فَعَـٰ أُواْ فَحِثَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ مَا اَبَآ مَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَاتُهُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٣٨: ﴿ قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أُمَرِ فَدْخُلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَما دَخَلَتْ أُمَنَةُ لَعَنتُ أُخْلَهُمْ رَبِّنَا هَا وَلاَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٠: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ مَنَ الْمَآعِ أَوْمِتَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَرَّمَهُ مَا عَلَى الْكَفِرِينَ ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>٥) الآية ٣٢: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَاذَا هُوَالْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِكَـادُ أَنْ مِن عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِكَـادُ أَنْ مِن السَّكَمَا عِلَـادُ عَلَيْـنَا إِمَانَكُما إِلَيْهِ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وهما في الآية ٧٦: ﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبْلُ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيتُ اللهِ ﴾.

وَفِي «آلأنبِيَاءِ»: ﴿ هَؤُلاءِ عَالِهَةً ﴾ (١).

وَفِي «ٱلفُرْقَانِ»: ﴿هَؤُلاءِ أُمْ ﴾ (" [٥/٩]، وَ ﴿مَطَرَ ٱلسَّوِّءِ أَفْلَمْ ﴾ (").

وَفِي «ٱلشُّعَرَاءِ»: ﴿مِنَ ٱلسَّماءِ ءَايَةً ﴾ (١).

وَفِي «ٱلأَحْزَابِ»: ﴿وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ (٥).

وَفِي «ٱلمُلْكِ»: ﴿مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن ﴾ حرفان (١).

وَهَـذا \_ أَيْضاً \_ أَصْلُهُ هَمْزَتَانِ ؛ قَرَأَ «أَبُو عَمْروٍ» بِتَحْقِيقِ

<sup>(</sup>١) الآية ٩٩: ﴿ لَوْكَاتَ هَمْ وُلاَّهِ مَالِهَةُ مَا وَرَدُوهِمْ أَوَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتَوُلاَءِ أَمْهُمْ ضَكُوا السَّبِيلَ لَيْكَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٠: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْفَرْيَةِ الَّتِيّ أَمْطِرَتْ مَطَرًا لَسَوْءُ أَفَ لَمْ يَكُونُواْ لِكَرُوْنَهَا أَنْ الْمَالِيّةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>٤) الآية ٤: ﴿ إِن لِّمَا أَنْزِلْ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ مَايَةُ فَظَلَّتْ أَعْنَفُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ لَهُا

<sup>(</sup>٥) الآية ٥٥. ﴿ لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآيِهِنَ وَلَا أَبَنَآيِهِنَ وَلَا إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبَنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبَنَآيِهِ فَوَلَا إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبَنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبَنَاء أَنْ فَكَا لَا يَعْمَا لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الْبَنَاء أَخْوَتِهِنَ وَلَا مَامَلَكَ تَ أَيْمَنَهُمُنَّ وَالْقَيْنَ اللَّهَ إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا إِنْ فَي اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْء

<sup>(</sup>٦) الأوّل في الآيه ١٦: ﴿ مَ أَمِنهُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ اللَّهُ ﴾ . الثّاني في الآية ١٧: ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْنَكُمْ حَاصِبَ أَ فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهُ ﴾ .

ٱلْأُولَىٰ، وَإِبْدَال ِ ٱلثَّانِيَةِ يَاءً مَّفْتُ وحَةً (١)؛ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ عَرَبيَّةً وَنَقْلًا (١).



فهو لا يريد أنّه لا يجوز غير القراءة بتحقيق الأولى، وإبدال الثّانية ياءً مفتوحة؛ على الإطلاق؛ لأنّ بقيّة القرّاء؛ وهم الكوفيّون و «ابن عامر» قرأوا بتحقيق الهمزتين معاً.

<sup>(</sup>۱) وبه قرأ «نافع» و «ابن كثير» و «رويس». (ينظر: التذكرة: ١٦٢١).

<sup>(</sup>٢) يريد أنّه لا يجوز جَعْل الهمزة بين بين؛ لأنّها إذا فُعلَ بها ذلك قَرُبَتْ من الألف؛ والألف لا تكون قبلها كسرة ولا ضمّة، فكذلك ما قَرُب منها؛ وإنّما يكون ما قبلها مفتوحاً؛ فتعيّن الإبدال من جنس حركة ما قبلها؛ لتعذّر الإبدال من جنس حركتها. (ينظر: شرح شعلة على الشّاطية: ١٢٦).

# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلتَّاسِعِ

[ وَهُوَ: كَوْنُ آلهَمْزَةِ آلْأُولَىٰ مَضْمُومَةً، وَآلهَمْزَةِ آلثَّانِيَةِ مَفْتُوحَةً؛ مِن كَلِمَتَيْنِ] وَآلوَارِدِ مِنْهُ أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعاً

فِي «ٱلبَقَرَةِ»: ﴿السُّفَهَاءُ أَلاَ﴾<sup>(۱)</sup>.

وَفِي «ٱلْأَعْرَافِ»: ﴿أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَا ﴾ (")، وَ (مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾ (").

وَفِي «آلتُّوْبَةِ»: ﴿ سُوءُ أَعْمَالِهِم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآية ١٣: ﴿ وَإِذَاقِلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ اَنْوَمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآ أَ ٱلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآ أَهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ لَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠٠: ﴿ أَوَلَهُ يَهْدِلِلَّذِينَ بَرِثُوكَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَوْنَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايسْمَعُونَ عَيْبٌ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٥: ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا لِمِيقَنْئِنَا أَفَلَمَاۤ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنَهُ مِينِ قَبْلُ وَإِيْنَى أَتُهُلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُعِنَّ أَإِنْ هِى إِلَافِنْنَكَ تُضِلُّ عِهَامَن تَشَامُ وَتَهْدِع مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِئُنا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَنْفِرِينَ الْأَفْهُمُ

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٧: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ أُرْكِا دَنَّا فِي ٱلْكَ فَرْيُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَامًا=

وَفِي «هُودٍ»: ﴿ يَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ﴾ (١). وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿ يَا أَيُّهَا آلِمَلَّا أَفْتُونِي ﴾ (٢).

وَفِي «إِبْرَاهِيمَ»: ﴿يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ﴾ (").

وَفِي «آلنَّمْلِ»: ﴿ يَا أَيُّهَا آلمَلُا أَفْتُونِي ﴾ (١)، وَ ﴿ يَا أَيُّهَا آلمَلُا أَفْتُونِي ﴾ (١)، وَ ﴿ يَا أَيُّهَا آلمَلُا أَيْتُكُمْ ﴾ (٥).

وَفِي «فُصِّلَتْ»: ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

<sup>=</sup> وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (ُيِنَ لَهُ مُسُوّهُ أَعْمَالِهِ مُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنْفِيرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَيِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ أَقْلِمِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُفِيَ ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ الِلْقَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ آرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُلُبُكُ مِ خُضْرِ وَأُخَرَ يَالِسَتَ بِتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنَى إِن كُنتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان ٢٧ و٢٨: ﴿ يُشَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي
 الآخِرَةَ وَيُضِلُ اللهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ۞ ﴿ اللهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَذَلُواْ يَعْمَتَ اللهَ كُفْرًا وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٢: ﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِ فِي ٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَثَرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) الآية ٣٨: ﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْفَكُوا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْضِهَا فَبَلَّ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٦) الآية ٢٨: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدارَ اللَّهِ النَّازُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُا لَخُلْدِجْزَاءً إِمَا كَانُواْ بِاللِّفَا يَجْدُونَ ﴿ ٢٠

وَفِي «آلمُمْتَحِنَةِ»: ﴿وَالبَغْضَاءُ أَبَداً ﴾(١).

وَهَـذَا \_ أَيْضاً \_ أَصْلُهُ هَمْ زَتَانِ ؟ قَـرَاً «أَبُـو عَمْروٍ» بِتَحْقِيقِ آلُّولَىٰ ، وَإِبْدَال ِ آلثَّانِيَةِ واواً مَّفْتُوحَةً (") ؛ وَلاَ يَجُوزُ غَيْـرُهُ فِيهَا عَرَبيَّةً وَنَقْلًا (").



<sup>(</sup>۱) الآية ٤: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةُ فِي إِنَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِغَرْمِمْ إِنَّا الْمَرَ الْأَوْ وَ لَكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْفَا اللَّهُ الْبَدَّاحَتَى تُؤْمِنُواْ

وَاللّهِ وَمَ لَهُ اللّهِ مِن شَيْءٌ وَ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٌ وَرَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَلَا الْمَصِيرُ لَ ﴾ .

وَ الْبَيْكَ أَنْبُنَا وَ إِلْبَيْكَ الْمَصِيرُ لَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وقرأ بذلك ـ أيضاً ـ «نافع» و «ابن كثير» و «رويس». (ينظر: التّـذكرة: ١٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) يريد أنّه يجوز غير هذا الوجه؛ فإن الباقين يحقّقون الهمزتين معاً؛ وهم: الكوفيون و «ابن عامر»، وأنّه إنّما لا يجوز ـ في هذا الوجه الذي يقرأ هو به أن تُجْعَل الهمزة الثّانية بين بين؛ لئلا تقرب من 'الألف؛ لأنّ الألف لا تكون قبلها ضمّة أو كسرة؛ وإنما يكون ما قبلها مفتوحاً؛ فيتعيّن إبدالها من جنس حركة ما قبلها؛ لتعذّر إبدالها من جنس حركة ما قبلها؛ لتعذّر إبدالها من جنس حركتها؛ كما تقدّم في الكلام عن الهمزتين المكسورة والمفتوحة. (ينظر: شرح شعلة على الشاطبيّة: ١٢٦).

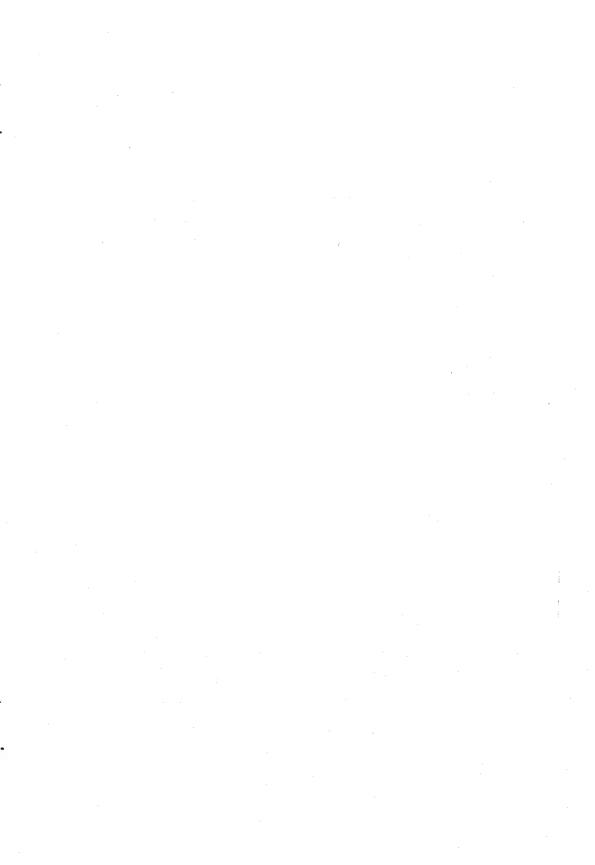

# تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلعَاشِرِ

[ وَهُوَ: كُوْنُ آلهَمْزَةِ آلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً، وَآلهَمْزَةِ آلثَّانِيَةِ مَضْمُومَةً؛ مِن كَلِمَتَيْنِ] وَآلوَارِدِ مِنْهُ مَوْضِعٌ وَاحِدُ

(جَاءَ أُمَّةً) في «آلمُؤْمِنُونَ»(١).

وَٱلْأَصْلُ فِيهِ هَمْزَتَانِ؛ قَرَأَ «أَبُو عَمْروِ» بِتَحْقِيقِ ٱلْأُولَىٰ، وَجَعَلَ ٱلثَّانِيَةَ بِيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلوَاوِ ٱلسَّاكِنَةِ (()؛ وَلاَ يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ عَرَبِيَّةً وَنَقْلاً (()؛ وَٱللَّفْظُ بِهِ تَحْكُمُهُ ٱلمُشَافَهَةُ.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٤: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتَرَّ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَسُولُمُ اَكَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ (١) الآية ٤٤: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُتَرِّ كُلَّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَسُولُمُ اَكُذَبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ

<sup>(</sup>۲) وعلى هذا قراءة «نافع» و «ابن كثير» و «رويس» كذلك. (ينظر: ۱۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) يريد أنّ هذا الوجه ـ في هذه القراءة ـ هو القياس؛ لمجانسة الحرف للحركة. أمّا غير هذه القراءة فجائز؛ إذ قرأ الباقون بتحقيق الهمزتين معاً (ينظر: شرح شعلة على الشاطبيّة: ١٢٦).



# تَحْصِيلُ ٱلنُّوعِ ٱلحَادِي عَشَرَ

# [ وَهُوَ: كَوْنُ الهَمْزَةِ الْأُولَىٰ مَضْمُومَةً ، وَالهَمْزَةِ الشَّانِيَةِ مَكْسُورَةً ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ ] مَكْسُورَةً ؛ مِن كَلِمَتَيْنِ ] وَالْوَارِدِ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعاً

فِي «آلبَقَرَةِ»: ﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ ﴾ حرفان (١٠) ﴿ وَلاَ يَأْبَ [٥/ب] الشُّهَدَاءُ إِذَا ﴾ (١٠).

النافي في الدية الما المستقد المستقدية وعده وعده المستقد المستقد المستقدية وما اختلف المستقدية ومن والمنتقد المستقدية ومن المنتقدة والمنتقدة والته المنتقدة والته والته

(٢) الآية ٢٨٢: ﴿ يَتَأَبُّهَا الَّذِينَ المَنُوّ اإِذَا تَدَايَنَمُ بِدَنِ إِلَىٰٓ أَكِلِمُسَمَّى فَاَضَتُبُوهُ وَلَيْكَتُب بَيْنَكُمْ كَايِبُ الْمَدَلُ وَلاَيَاْب كَايِبٌ أَن يَكُلُب كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَضَتُب وَلَيْمُ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَيَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّهُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيتُهُ بِالْمَدُلُ وَاسْتَفْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمَأْتَكَانِ مِمْن رَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِخْذَنْهُ مَا فَتُكُولُ الْمَنْمُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمَنْمُولُ وَلاَيْمُ مَا اللَّهُ فَرَكُ وَلا يَأْنِكُ الشَّهُ مَا أَوْلاَيْسَتُمُولُ الْمَادُعُولُ وَلاَيْمَادُاءُ إِذَا مَادُعُولُ وَلاَيْسَتَمُواْ الْنَ تَكُنُبُوهُ =

<sup>(</sup>۱) الأوّل في الآية ۱٤۲: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهِمُ الَّتِ كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلِّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ .

الثّاني في الآية ۲۱۳: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيتِينَ مُبَشِّرِينَ

وَفِي «آل عِمْرَانَ»: ﴿ مَن يَشَاءُ إِنَّ ﴾ (()، وَ﴿ يَشَاءُ إِذَا ﴾ (()). وَ ﴿ يَشَاءُ إِذَا ﴾ (()). وَفِي «آلأَنْعَامِ»: ﴿ مَن نَشَاءُ إِنَّ ﴾ (()). وَفِي «آلأَعْرَافِ»: ﴿ السُّوءُ إِنْ ﴾ (()). وَفِي «يُونُسَ»: ﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ ﴾ (()).

وَفِي «هُودٍ»: ﴿نَشَاءُ إِنَّكَ لَّانتَ﴾ (٠٠).

مَغِيرًا أُوْكَ بِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ - ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ أَلَّا تَرْتَابُواْ أَإِلَا اللّهِ وَأَفْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ أَلَّا تَرْتَابُواْ أَإِلَا اللّهَ أَن تَكُوكَ يَجْدَرَةً خَاجًا أَلَا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَن تَفْعَلُوا فَإِنَهُ وَثُلُو فَأَلِكُمُ مُ اللّهَ مُواللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۳: ﴿ فَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ ثَقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَتَهِمْ رَأْى ٱلْمَايْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَآهُ إِكْفِ ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِأُولِي ٱلأَبْصَدِ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٧: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٨٣: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَلتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٨: ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوَكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَ اللَّهِ مُؤْلِقًا لَهُ وَمِنُونَ اللَّهُ الْعَيْبَ لَاَسْتَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَإِنْ أَنَا إِلَّا لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَإِنْ أَنَا إِلَّا لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٥: ﴿ وَأَلَّهُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِوْمُسْنَقِيمِ

<sup>(</sup>٦) الآية ٨٧: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَنْزُكَ مَا يَعْبُدُ ۚ هَابَآ وُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِيَ أَمْرُلِنَا مَا نَشَتَوُّا إِنَكَ لَاَئْتَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۞ ﴾.

وَفِي «يُوسُفَ»: ﴿لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ ﴾(١).

وَفِي «مَرْيَمَ»: ﴿ يَا زَكُرِيًّا إِنَّا ﴾ (٣).

وَفِي ﴿ ٱلحَجِّ ﴾ : ﴿ نَشَاءُ إِلَى ﴾ (").

وَفِي «ٱلنُّورِ»: ﴿ شُهَدَاءُ إِلَّا ﴾ (٤)، وَ ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّه ﴾ (٥)، وَ ﴿ يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّه ﴾ (٥)، وَ ﴿ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ ﴾ (٢).

وَفِي «آلنَّمْلِ»: ﴿ يَا أَيُّهَا آلمَلُّا إِنِّي ﴾ ( ).

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰۰: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ اسْجَدُّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَنَى مِن فَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ مِن أَلْسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَلْحَكُمُ وَمِنْ بَعْدِ أَلْحَكُمُ وَمَنْ أَلْفَا لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ الْمَقَالُ لَلْمَا مِنْ أَلْمَا مِنْ أَلْمَا مِنْ أَلْمَا لِمَا لَمُنْ أَلْمَا لِمَا لَمُنْ أَلْمَا لِمُنْ أَلْمَا لِمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمَلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ فَا مَا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِيلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

 <sup>(</sup>٢) الآية ٧ في قراءة من همز (زكرياء): ﴿ يَـٰزَكِرِيّاۤ إِنَّا نُبُشِرُكَ بِغُلَـٰمٍ ٱسْـمُـهُ.
 يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَـٰ ل لَّهُ.مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ٦: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتًا إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتًا إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَا فَاسَادَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَا لَا أَنفُسُهُمْ فَسُهَا لَا أَنفُسُهُمْ فَسَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٥: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاَّبَةِ مِن مَآءٌ فَعِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى اَزْمَعُ يَعْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءً أَيْ إِنَّا اللَّهُ عَلَى كَلْ صَعْلَ فِلَهِ يُرُدُ وَهِا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الآية ٤٦: ﴿ لِّقَدْ أَنْزَلْنَا ءَايَتِ مُبَيِّنَتُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْمَقِيمِ لَنِكَ ﴾

<sup>(</sup>V) الآية ٢٩: ﴿ فَالنَّهِ كَأَيْمُ ٱلْمَلُوُّ النِّي الْفِي إِلَّاكِيَتُ كُرِمٌ ﴿ ﴾.

وَفِي «فَاطِر»: ﴿ يَشَاءُ إِنَّ آللَّهَ ﴾ (١)، وَ ﴿ أَنْتُمُ آلفُقَرَاءُ إِلَىٰ آللَهِ ﴾ (١)، وَ ﴿ الْمَكْرُ ٱلسَّيِّيءُ إِلَّا اللَّهِ ﴾ (١)، وَ ﴿ المَكْرُ ٱلسَّيِّيءُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ ﴾ (١). إِلَّا هُلِهِ ﴾ (١).

وَفِي «ٱلشُّورَىٰ»: ﴿يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ﴾ (٥)، وَ ﴿لِمَن يَشَاءُ إِنَّاتًا ﴾ (١)، وَ ﴿لِمَن يَشَاءُ إِنَّاتًا ﴾ (١)، وَ ﴿يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾ (١).

وَٱلْأَصْلُ في هَذَا \_ أَيْضاً \_ هَمْزَتَانِ ؛ قَرَأَ «أَبُو عَمْروٍ» بِتَحْقِيقِ ٱلْأُولَىٰ ، وَتَسْهِيلِ ٱلثَّانِيَةِ . وَفِي ٱلتَّسْهِيلِ ثَـلَاثَةُ

<sup>(</sup>١) الآية ١: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْمِ كَةِ رُسُّلاً أُولِ آجْنِعَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْمِ كَةِ رُسُّلاً أُولِ آجْنِعَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعْ مِنْ وَدُبُكُ مِنْ وَقَدِيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥: ﴿ يَنَايُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَّآهُ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ثَلِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ الْوَنْهُ, كَذَلِكُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَوْلُ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزُ غَفُورٌ لِنَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الآية ٤٣: ﴿ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرًا لَسِّينً وَلاَ يَعِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَتِ ٱللَّهِ تَخْوِيلًا آتِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٧: ﴿ وَلَوْبَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ . لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ,
بِعِبَادِهِ - خَبِيرُ الصِّيرُ اللَّهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) الآية ٤٩: ﴿ يَلْهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَنْتَا
 وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) الآية ٥١: ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا
 فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُ حَكِيمٌ (١) ﴾.

أُوْجُهِ: جَعْلُهَا بَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱليَاءِ (')، وَبَيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلوَاوِ، وَإِيْنَ ٱلهَمْزَةِ وَٱلوَاوِ، وَإِبْدَالُهَا وَاواً مَّحْضَةً. وَٱلبَدَلُ أَكْثَرُ عِنْدَ ٱلقُرَّاءِ (').



<sup>(</sup>۱) وبه قرأ «نافع» و «ابن كثير» و «رويس» أيضاً، وعليه قراءة «أبي عمرو»؛ وهو مذهب «الخليل» وسيبويه؛ كما تقدّم (ينظر: الكتاب: ٣٨٤/٥).

<sup>(</sup>٢) نصّ على هذا «الأخفش»، وعُزِي إليه أنّه يُبدل الهمزة واواً مكسورة؟ اتباعاً للضّمة التي قبلها. وقد قرأ الكوفيّيون و «ابن عامر» بتحقيق الهمزتين (ينظر: التذكرة: ١٦١/١).



# [ فِي أَنَّ الحَذْفَ وَالتَّسْهِيلَ في إِحْدَىٰ الْهَمْزَتَيْنِ لَا يَكُونُ إِلَّا في حَال ِ الوَصْل ِ]

إِعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ ٱلحَذْفِ (() وَٱلتَّسْهِيلِ فِي إِحْدَىٰ الْهَمْزَتَيْنِ - أَنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِلَّا في حَالِ ٱلوَصْلِ (() ؛ لأَنَّ آلْهَمْزَتَيْنِ أَوْجَبَهَا (()) .

فَأَمًّا ٱلوَقْفُ فَلا بُدًّ فِيهِ مِن تَحْقِيقِ مَا سُهِّلَ، وَرَدٍّ مَا

<sup>(</sup>۱) لعلّه يريد ما أثر عن «أبي عمرو» من أنّه كان يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى، وهمز الثّانية؛ كما في النّوع الرَّابع؛ وهو كون الهمزتين مفتوحتين؛ من كلمتين؛ لأنّه كان يأخذ فيه بالبدل؛ والإبدال ـ هنا ـ يوجب الحذف؛ لالتقاء السّاكنين.

<sup>(</sup>٢) المراد: همزتا القطع المتلاصقتان في كلمتين، وصلاً، وتكون الهمزة الأولى آخر الكلمة الأولى، والهمزة الثانية أوّل الكلمة الأخرى؛ سواء جاءتا متّفقتين أو مختلفتين.

<sup>(</sup>٣) لازدياد الثّقل، واشتداد داعية التّخفيف؛ وقد أوجب البصريّون التّخفيف، وجوّزه الكوفيّون. يقول «سيبويه»: «ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان؛ فتحقّقا». (ينظر: الكتاب: ١٦٧/٢).

حُـذِفَ (١). ثُمَّ لا يَكُونَانِ \_ أَيْضاً \_ إِلَّا مَعُ تَـلاَصُقِ آلهَمْ زَتَيْنِ دُونَ حَائِل ِ بَيْنَهُمَا.

وَحَصْرُ ٱلْعَدَدِ يَحْمِيهِ مِنْ أَن يُلْحَقَ بِالْمَفْتُ وَحَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ: ﴿ السُواَىٰ أَن ﴿ نَا اللَّهُ مَا عَةً مِّن ضَعَفَةِ ٱلقُرَّاءِ وَٱلمُقْرِئِينَ يُجِيزُونَ فِيهَا ٱلحَذْفَ ؛ جَهْلًا مِّنْهُمْ.

وَمِنْ أَن يُلْحَقَ بِالْهَمْزَتَيْنِ؛ ٱلْأُولَىٰ مِنْهُمَا مَضْمُومَةً، وَآلِثَّانِيَةُ مَفْتُوحَةً: ﴿جَاءُوا أَبَاهُمْ ﴿ ٣ [٢/٦].

<sup>(</sup>۱) لأنّه لا يكون تسهيل مع الوقف، ولا يكون تسهيل في ابتداء الكلام؛ فإذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة الأولى، ووقعت الأخرى في أوّل الكلمة الثّانية ـ لم يكن سبيل إلى التّسهيل؛ لأنَّ التّسهيل إنّما كان لثقل اجتماع الهمزتين، وقد زال بانفصال كلّ واحدة عن الأخرى بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية. (ينظر: شرح شعلة: ١٢٦ ـ بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية. (ينظر: شرح شعلة: ١٢٦ ـ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الهمزتان ـ هنا ـ غير متلاصقتين، وحالت الألف المقصورة بينهما؛ وهما متّفقتان مفتوحتان:

سورة الرُّوم - الآية ١٠: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةَ الَّذِينَ أَسَّتُوا الشَّوَاَيِّ أَن كَ نَبُواْيِئَايَتِ اللَّهِ وَكَ الْمُعَالَىٰ عَنقِبَةَ الَّذِينَ أَسَّتُوا الشَّوَاَيِّ أَن كَ أَبُواْيِئَايَتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُوكَ لَلْهُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) حالت واو الجماعة - هنا - بين الهمزتين؛ فلم تجتمعا؛ وهما مختلفتان: مضمومة ومفتوحة: سورة يوسف - الآية ١٦:

وَأَنْ يُلْحَقَ بِالْمَفْتُوحَتَيْنِ \_ أَيْضاً: ﴿ أَوْلِيَاءَ آللّهِ ﴾ (() آلهَمْزَةُ اللّهِ ﴿ وَأَلْمَحْذُوفَةُ هِيَ هَمْزَةُ الْمَوْجُودَةُ إِنَّمَا هِيَ هَمْزَةُ «أَوْلِيَاءَ» وَآلمَحْذُوفَةُ هِيَ هَمْزَةُ اللّهِ آنْحَذَفَتْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ حَذْفِهَا عِندَ آتَصال مِن آسْم ِ آللّهِ آنْحَذَفَتْ عَلَىٰ طَرِيقَةِ حَذْفِهَا عِندَ آتَصال ِ آلكَلِمَةِ آلّتِي هِيَ فِيهَا بِمَا قَبْلَهَا.

وَأَن تُلْحَقَ بِالْمَكْسُورَتَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ: ﴿مِنَ ٱلرِّبَا إِنْ كُنتُمْ ﴾ (٢) لَيْسَ فِي «الرِّبا» هَمْزَةٌ؛ هُوَ مَقْصُورٌ، وَٱلهَمْزَةُ هَمْزَةُ هَمْزَةٌ ﴿ وَالْهَمْزَةُ هَمْزَةٌ ﴾ (إِنْ ».

وَأَن يُلْحَقَ بِهِمَا \_ أَيْضاً: ﴿ مِنَ آلنَّسَاءِ آللَّاتِي ﴾ (") فَالْهَمْزَةُ هَمْزَةُ الوَصْلِ مِنَ ﴿ ٱللَّاتِي ﴾ (اللَّاتِي ﴾ حُذِفَتُ هَمْزَةُ الوَصْلِ مِنَ ﴿ ٱللَّاتِي ﴾ حُذِفَتْ عَلَىٰ طَرِيقَتِهَا (ا).

<sup>(</sup>۱) الهمزتان المتلاصقتان في كلمتين هما همزتا قطع، والهمزة الثّانية ـ هنا ـ همزة وصل: سورة يونس ـ الآية ۲۲:

﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِكَاءَ اللَّهِ لَا خُوفَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَصْرَنُونَ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة - الآية ٢٧٨ : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّـَقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوْاَ
 إِن كُنتُ مِثْوْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة النّور - الآية ٢٠: ﴿ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَاءِ النَّبِي لاَيْرَجُونَ فِكَا مَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْ بَ فِيهَ اللّهُ مَن عَيْرَمُتَ بَرِّ حَدْتِ بِزِينَةٌ وَالْدَيْسَ تَعْفِفْ كَ خَيْرٌ لَهُ بَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي مُن لّلَهُ مَنْ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي مُن لَهُ مَن اللّهُ عَلَي مُن اللّهُ عَلَي مُن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

<sup>(</sup>٤) فالمراد بالهمزتين \_ في جميع هذا الباب \_ همزتا القطع المتلاصقتان ؛ دون حائل بينهما ؛ في حال الوصل ؛ دون الوقف .

قالوا: «همزتا القطع» ليخرج نحو: (أُوْلِيَاءَ ٱللَّهِ) لكون الهمزة الثَّانية همزة وصل؛ لا قطع.

وقالوا: «المتلاصقتان» ليخرج نحو: (السُّوأَىٰ أَن) لعدم التّلاصق بين الهمزتين.

وقالوا: «في حال الوصل» ليخرج ما وُقِفَ فيه على الهمزة الأولى.



#### [ فِي هَمْزَةِ آلاسْتِفْهَامِ آلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ: أَلْ]

وَأُمَّا هَمْزَةُ آلاسْتِفْهَامِ آلدَّاخِلَةُ عَلَىٰ هَمْزَةِ آلوَصْلِ آلَّتِي تَصْحَبُ لاَمَ آلمَعْرِفَةِ \_ فَآلَحُكُمُ لَهَا، بِالإِجْمَاعِ ، أَن تُعَوَّض عَصْحَبُ لاَمَ آلمَعْرِفَةِ \_ فَآلَحُكُمُ لَهَا، بِالإِجْمَاعِ ، أَن تُعَوَّض عِندَ دُخُولِهَا \_ مِن هَمْزَةِ آلوَصْلِ \_ أَلِفاً(١)؛ يَمُدُّهَا «أَبُو عَمْرٍهٍ» عِندَ دُخُولِهَا \_ مِن هَمْزَةِ آلوَصْلِ \_ أَلِفاً(١)؛ يَمُدُّهَا «أَبُو عَمْرٍهٍ» عَلَىٰ طَبْعِهِ بِمَجِيءِ آلسَّاكِنِ بَعْدَهَا.

وقول المصنف: «فالحكم لها - بالإجماع - أن تعوض عند دخولها، من همزة الوصل، ألفاً» ليس بدقيق؛ فقد أجمعوا على عدم حذفها؛ للتفريق بين الاستفهام والخبر، وأجمعوا على عدم تحقيقها؛ لكونها همزة وصل، وأجمعوا على تليينها. ولكنهم اختلفوا في كيفية التليين؛ فقال كثير منهم: تُبدّل ألفاً خالصة؛ وهو اختيار «أبي عمرو»، وقال آخرون: تُسهّل بين بين؛ لثبوتها في حال الوصل، وتعذّر حذفها =

<sup>(</sup>۱) هذا في قسم من قسمي همزة الاستفهام الدّاخلة على همزة الوصل؛ وهو القسم الذي تأتي فيه همزة الوصل مفتوحة. أمّا القسم الثاني؛ وهو القسم الذي تأتي فيه همزة الوصل مكسورة؛ فسيأتي الكلام عنه في الفصل التالي لهذا الفصل.

وَفِي كِتَابِ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ \_ مِنْ هَذَا ٱلنَّوْعِ \_ سَبْعَةُ مَوَاضِعَ: ﴿ عَالَمُ عَلَىٰ حَرِفَان (١).

﴿ وَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ ١٠٠.

﴿ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَ ٱلْنُنَ ﴾ حَرْفَانِ (١) في يُونُسَ.

<sup>=</sup> فيه؛ فهي كالهمزة اللازمة؛ وليس إلى تخفيفها سبيل. (ينظر: النّشر: ١/٣٧٧).

<sup>(</sup>۱) الأوّل: في سورة الأنعام - الآية ۱٤٣: ﴿ ثَكَنِيَةَ أَزْوَجُ مِنَ الضَّانِيَانِ أَنْاَ الشَّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ وَمِنَ الْمُعْزِ الْنَائِيُّ قُلْ مَآلَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ آمِ الْأُنشَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنشَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنشَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الثّاني: في سورة الأنعام كذلك ـ الآية ١٤٤: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِنْ الْمُنَيِّنِ أَمَّا الشَّيْمِ الْمُنَيِّنِ أَمَّا الشَّيْمِ الْمُنَيِّنِ أَمَّا الشَّيْمِ الْمُنْ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِهَا اللَّهُ مِهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>٢) سورة يونس - الآية ٥٩: ﴿ قُلْ أَرَةَ يُشُدُ مَّاۤ أَنـزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلَا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة النَّمل ـ الآية ٥٩: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِيبَ اَصْطَفَى ٓ ءَاللَّهُ خَيْرُ اَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأوّل في سورة يونس ـ الآية ٥١: ﴿ أَثُمَّ إِذَامَاوَقَعَءَامَنَهُم بِهِ مَٓ ٱلْتَنَوَقَدَكُنُهُم بِهِ. تَسْتَعَجِلُونَ ۞ ﴾.

#### هَذِهِ ٱلسِّتَّةُ لِجَمِيعِهِمْ. وَلَّابِي عَمْرٍ وَحْدَهُ: ﴿ٱلسَّحْرُ ﴾(١).



وهذا الموضع مختلف فيه بين العلماء؛ فقد قرأه «أبو جعفر»، كما قرأه «أبو عمرو»، بالاستفهام؛ فجاز لكل منهما الوجهان المتقدمان من البدل والتسهيل؛ على ما تقدم. وقرأ ألباقون بهمزة وصل؛ على الخبر؛ لا الاستفهام؛ وعندئذ سقطت الهمزة، في قراءتهم، وصلاً. (ينظر: النشر: ٢٧٨/١).

<sup>=</sup> الثَّاني في سورة يونس كذلك ـ الآية ٩١: ﴿ مَ اَلْنَنَ وَقَدْعَصَيْتَ فَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة يونس - الآية ٨١: ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ ۞ ﴾.



#### [ في هَمْزَةِ ٱلاسْتِفْهَامِ ٱلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ: هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ٱلمَكْسُورَةِ]

وَأَمَّا هَمْزَةُ ٱلوَصْلِ ٱلمَكْسُورَةُ فَٱلحُكْمُ فِيهَا - إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ ٱلاسْتِفْهَام - حَذْفُهُا (()) دُونَ عِوضٍ مِّنْهَا ؛ خِلَافَ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ٱلمَفْتُوحَةِ ٱلمُتَقَدِّمَةِ (()) وَإِنَّمَا وَجَبَ ٱلتَّعْوِيضُ هُمْزَةِ ٱلوَصْلِ المَفْتُوحَةِ المُتَقَدِّمَةِ الاسْتِفْهَامِ وَهَمْزَةَ ٱلوصْلِ هُمَاكَ، وَٱلحَذْفُ هُنَا ؛ لأَنَّ هَمْزَةَ ٱلاسْتِفْهَامِ وَهَمْزَةَ ٱلوصْلِ مَعْ ٱللَّم مَفْتُوحَةً ؛ فَلَوْ حَذَفْنَاهَا لاَلْتَبَسَ ٱلاسْتِفْهَامُ بِالْخَبَر ؛ لاَتَّفَاقِ هَمْزَةِ ٱلوصْلِ في حَرَكَةِ ٱلفَتْح ؛ لاَتَّفَاقِ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ في حَرَكَةِ ٱلفَتْح ؛ فَعَوَّضْنَا مِنْ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ في حَرَكَةِ ٱلفَتْح ؛ فَعَوَّضْنَا مِنْ هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ في حَرَكَةِ ٱلفَرْقُ الفَرْقُ الْفَاقُ أَلِهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الفَرْقُ الفَرْقُ الفَاقَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الفَرْقُ الفَاقَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَلَم يُضْطَرُّ - في هَذَا ٱلفَصْلِ - إِلَىٰ ٱلتَّعْوِيضِ مِنْ هَمْزَةِ

<sup>(</sup>١) في الدَّرج.

<sup>(</sup>٢) التي تصحب لام المعرفة، ودخلت عليها همزة الاستفهام؛ التي لا تكون إلا متحرّكة مفتوحة.

آلوَصْل ؛ لأنَّهَا مَنَا مَكْسُورَةً، وَهَمْزَةُ آلاسْتِفْهَام مَفْتُوحَةً ؛ فَوَقَعَ آلفَرْقُ بَيْنَ آلاسْتِفْهَام وَٱلْخَبَرِ ؛ بِآخْتِلَافِ حَرَكَتَيْهِمَا.

وَفِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ، مِنْ هَذَا آلنَّوْعِ، سَبْعَةُ مَوَاضِعَ \_ أَيْضاً:

﴿ أُتَّخَذْتُمْ عِنْدَ آللَّهِ عَهْداً ﴾ (١).

﴿أُطُّلَعَ ﴾ (").

﴿جَدِيدٍ. أَفْتَرَىٰ ﴾ ٣٠.

﴿ أَصْطَفَىٰ ٱلْبَنَاتِ ﴾ (1).

﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً﴾ (٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآية ٨٠: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَتِكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>٢) سورة مريم - الآية ٧٨: ﴿ أَطَلَعَ ٱلْنَيْبَ أَمِاتَّغَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ - الآية ٨: ﴿ أَفْتَرَىٰعَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ . جِنَةُ كُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ مَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصَّافَّات ـ الآية ١٥٣: ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَــَنِينَ عَيْنَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة ص ـ الآية ٦٣: ﴿ أَنَّفَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْعَنَّهُمُ الْأَبْصَدُر ۗ ﴾.

﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ﴾(١). ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾(١).

غَيْسَرَ أَنَّ «أَبَا عَمْسِروٍ» مِّمَن قَرَأُ ٱلْأُولَىٰ مِن (ص)(٣) عَلَى آلُخَبَرِ.



<sup>(</sup>١) سُورة ص ـ الآية ٧٥: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ أَسْتَكَكَبْرَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون - الآية ٦: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِهُ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ يَغْفِرْ لَهُمْ لَنَ مَعْفِرْ لَهُمْ لَنَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُنسِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُنسِقِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالىٰ: ﴿ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً ﴾.
 ق أها يهمنة وصا ؛ على الخب ؛ لا الاستة

قرأها بهمزة وصل؛ على الخبر؛ لا الاستفهام؛ وأسقطها ـ في قراءته ـ في حال الوصل.



#### [ فِي لَفْظِ: أَئِمَّةٍ]

وَأُمَّا أَثِمَّةُ، وَآلُوَارِدُ مِنْهُ فِي كِتَابِ آللَّهِ تَعَالَىٰ خَمْسَةُ أَحْرُفِ<sup>(۱)</sup>، فَهُوَ - بِمَا صَارَ<sup>(۱)</sup> إِلَيْهِ آلتَّعْلِيلُ - مِن بَابِ آلهَمْزَتَيْنِ آلمُجْتَمِعَتَيْنِ مِن كَلِمَةٍ؛ آلأُولَىٰ بِالْفَتْحِ، وَآلتَّانِيَةُ بِالْكَسْرِ،

الرَّابِع فِي سورة القصص كذلك ـ الآية ٤١: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِـتَّذَكَ كَوْنَ إِلَى النَّكَارِّوْ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَايْنُصَرُونَ ۖ ۞ ﴾.

الخامس في سورة السّجدة ـ الآية ٢٤: ﴿ وَجَعَلْنَـامِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمُ الْحَاصِ بِأَمْرِنَا لَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(٢) في الأصل: لصاد.

<sup>(</sup>۱) الأوّل في سورة التّوبة - الآية ۱۲: ﴿ وَإِن نُكُنُواْ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي سورة النّبياء - الآية ۷۳: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةُ لَعَلَهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ . الثّاني في سورة الأنبياء - الآية ۷۳: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيْمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْدُ الْفَالِيَ فِي سورة الأنبياء - الآية وَإِيتَاءَ الزَّكَوْةُ وَكَانُواْ لَنَا عَدِينَ ﴾ . الثّالث في سورة القصص - الآية ٥: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى الّذِينَ الشَّصُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيْمِتَةً وَجَعَلَهُمُ الْوَرِيْيِنَ ﴾ .



#### [ فِي بَيَانِ طَرِيقَةِ ٱلمُصَنِّفِ فِي تَحْصِيلِ ٱلهَمْزَتَيْنِ]

اِعْلَمْ [٧/٩]، أَيُّهَا آلقَارِىءُ، أَنَّ هَـذَا آلكِتَابَ آلَّـذي جَمَعْنَاهُ فِي آلهَمْزَتَيْنِ، وَرَسَمْنَاهُ بِآسْم «أَبِي عَمْروِ» [هُو] (١) أَصُلُ لِّغَيْرِهِ مِنَ آلقُرَّاءِ، وَتَنَبَّهُ لِقَوْلِي - فِي تَحْصِيلٍ: «وَآلوَارِدِ أَصُلُ لِّغَيْرِهِ مِنَ آلقُرَّاءِ، وَتَنَبَّهُ لِقَوْلِي - فِي تَحْصِيلٍ: «وَآلوَارِدِ أَلُهُ»، وَفِي تَحْصِيلٍ آخَرَ: «وَآلوَارِدِ مِنْهُ».

فَقُوْلِي «مِنْهُ» إِشْعَارٌ بِأَنَّ ٱلمُحَصَّلَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَقَوْلِي «لَهُ» إِشْعَارٌ بِأَنَّ ٱلعِدَّةَ في ذَلِكَ ٱلمُحَصَّلِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ آخْتِلَافِ ٱلرِّوَايَاتِ.

وَبَيَانُ هَذَا أَنَّا قُلْنَا، في آلنَّوْعِ آلثَّامِنِ: إِنَّ ٱلوَارِدَ مِنْهُ لَـهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَـوْضِعاً؛ وَهِيَ كَـذَلِكَ لِلْجَمَـاعَةِ ٱلْأَخْـرَىٰ؛ فَإِنَّـهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإنّه.

يَسْقُطُ لَهُ مِنْهَا وَاحِدُ؛ وَهُو: ﴿مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَ ﴾ (١) لأَنَّهُ بِكَسْرِ ٱلهَمْزَةِ مِن «أَن»؛ فَيُلْحَقُ لِحَمْزَةَ (٢) بِالنَّوْعِ النَّامِ بِكَسْرِ ٱلْهَمْزَةِ مِن «أَن»؛ فَيُلْحَقُ لِحَمْزَةَ (٢) بِالنَّوْعِ الْخَامِسِ (٣)؛ ٱلَّذِي صَدَّرْنَاهُ بِهِ الْوَارِدِ لَهُ»؛ ٱحْتِرازاً مِّن رِوَايَةِ حَمْزَةَ (١).

فَآغْتَنِمْ، أَيُّهَا آلقَارِىءُ، مِمَّا سَطَّرْنَا، تَأْمَنِ آللَّحْنَ فِي آلهَمْزَتَيْنِ، وَتَلْيِينِ آلهَمْزَةِ؛ فِي كِتَابِ رَبِّكَ ٱلَّذِي قَدْ هَدَاكَ ٱلنَّجْدَيْنِ.

تُمُّ ٱلكِتَابُ.

وَٱلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَالَمِينَ.

وَصَلَّىٰ آللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ، وَعَلَىٰ أَرْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ آلمُؤْمِنِينَ، وَسَلَّمَ تَسْليماً، إِلَىٰ يَوْمِ آلدِّينِ.

سورة البقرة - الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) قرأ «حمزة» بكسر الهمزة الثّانية؛ على أنّها شرطيّة، و «تضلّ» فعل مضارع مجزوم، وأصله «تضلل» فأدغمت اللّام الأولى في الثّانية تخفيفاً، وفتحت اللّام؛ لأنَّ الفتحة أخفّ الحركات، والفاء في «فتذكر» واقعة في جواب الشّرط؛ أي: إن تضلّ أحدثها فتذكرها الأخرى (ينظر: البدور الزّاهرة: ٢/٧٠١).

<sup>(</sup>٣) وهو: كون الهمزتين مكسورتين؛ من كلمتين.

<sup>(</sup>٤) لم ترد (من الشهداء أن تضل) في النّوع الخامس؛ فصدّره بجملة «الوارد له» تنبيهاً إلى مثل هذا.

#### فِهُ فِي

#### مَصَادِرِ ٱلْقُدَّمَةِ وَٱلْنَّحْقِيقِ وَمَرَاجِعِ هَمَا

- ١ \_ أَلقُرْآنُ ٱلكَريمُ.
- ٢ إِتْحَافُ فُضَلاءِ ٱلبَشَرِ فِي قِرَاءَاتِ ٱلْأَئِمَّةِ ٱلْأَرْبَعَةَ عَشَرَ،
   لِلْبَنَّا ٱلدُّمْيَاطِيِّ، مَكْتَبَةُ ٱلمَشْهَدِ ٱلحُسَيْنِيِّ، ٱلقَاهِرَةُ
   ١٣٥٩ هـ.
- ٣ أَثُرُ ٱلقِرَاءَاتِ فِي ٱلْأَصْوَاتِ وَٱلنَّحْوِ ٱلعَربيِّ (أَبُو عَمْروِ الْنَ ٱلعَلَاء)، لِلدّكتور عَبْدِ الصَّبُورِ شَاهِين، مَكْتَبَةً ٱلخَانجيِّ، ٱلقَاهِرَةُ ١٤٠٨ هـ.
- ٤ ٱلإحاطة فِي أُخْبَارِ غَرْنَاطَة، لِلسَانِ ٱلدِّينِ ٱبْنِ ٱلخَطِيبِ، تَحْقِيقُ مُحَمَّد عَبْداللَّه عنان، مَكْتَبَة ٱلخَانجيّ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٧٥م.
- ٥ أَسْبَابُ حُدُوثِ ٱلحُرُوفِ، لِأَبْنِ سِينَا، ٱلقَاهِرَةُ ١٣٣٢ هـ، وَتَحْقِيقُ مُحَمَّد حَسَّانِ الطَّيَّانِ، وَيَحْيَىٰ مير

- عَلَم، مَجْمَعُ ٱللُّغَةِ ٱلعَرَبِيَّةِ، دِمَشْقُ ١٤٠٣ هـ.
- ٢ أَصْوَاتُ ٱللَّغَةِ، لِلدِّكتور عَبْدِالرحمٰن أَيُّوب، مِطْبَعَةُ
   ٱلكَيْلاَنيِّ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٦٨ م.
- ٧ اَلأَصْوَاتُ اللَّغَوِيَّةُ، لِلدَّكتور إِبراهيم أُنيس، مَكْتَبَةُ الأَنجلو المِصْريَّةُ، القَاهِرَةُ ١٩٨١م.
- ٨ اَلإِعْلَامُ بِمَنْ حَلَّ مَـرَّاكِشَ وَأَغْمَاتَ مِنَ ٱلأَعْلَامِ ،
   لِلعَبَّاسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، تَحْقِيقُ عَبْدِ ٱلوَهَّابِ مَنصور.
   ٱلمِطْبَعةُ ٱلمَلكِيَّةُ، ٱلرِّبَاطُ ١٩٧٧م.
- ٩ ـ اَلَّالِفُ فِي اللَّغَةِ العَربِيَّةِ، لِلدّكتور كَمال مُحَمَّد بِشْر،
   مِجَلَّةُ مَجْمَعِ اللَّغَةِ العَربِيَّةِ، الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ،
   القَاهِرَةُ ١٣٨٧ هـ (٤٧ ـ ٥٥).
- ١٠ إِنبَاهُ ٱلرُّوَاةِ، لِلْقِفْطِيِّ، تَحْقِيقُ مُحَمَّد أَبُو ٱلفَضْلِ
   إبراهيم، دَارُ ٱلكُتُب ٱلمِصْريَّةُ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٥٥ م.
- ١١ ـ آلبُدُورُ آلزَّاهِرَةُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ آلعَشْرِ آلمُتَوَاتِرَةِ، لِسِرَاجِ السِرَاجِ السِرَاجِ السِرَاءِ السِرِينِ عُمَرَ بْنِ قَاسِم النَّشَّارِ، تَحْقِيقُ فُرْقَانِ آللِّينِ مِهْرَبَانَ عَلِيّ، رِسَالَةُ «دكتوراه»، آلجَامِعَةُ ٱلإِسْلاَمِيَّةُ، المَسْرِبَانَ عَلِيّ، رِسَالَةُ «دكتوراه»، آلجَامِعَةُ ٱلإِسْلامِيَّةُ، آلمُسْرَوبَةُ المُنْوَرَةُ ١٤١٠ هـ (مَضْرُوبَةٌ عَلَىٰ ٱلأَلَةِ الْكَاتِيَةِ).
- ١٢ بُغْيَةُ ٱلمُلْتَمِسِ فِي تَأْرِيخِ رِجَالِ أَهْلِ ٱلْأَنْدَلُسِ،

لَأَحْمَدَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ أَحْمَدَ عُمَيْرَة ٱلضَّبِّيِّ، دَارُ ٱلكَاتِبِ ٱلْعَرَبِيِّ، ٱلْقَاهِرَةُ ١٩٦٧م.

١٣ - بُغْيَةُ ٱلوُعَاةِ فِي طَبَقَاتِ ٱللَّغَوِيِّينَ وَٱلنُّحَاةِ، لِلسُّيُوطِيِّ، تَحْقِيقُ مُحمَّد أَبُو ٱلفَضْل إِبراهيم، مِطْبَعَةُ عِيسَىٰ ٱلبابِي ٱلحَلَبِي، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٦٤م.

١٤ - تَأْرِيخُ عُلَمَاءِ ٱلْأَنْدَلُسِ، لِعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ ٱلفَرَضِيِّ، ٱلدَّارُ ٱلمِصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ وَٱلنَّشْرِ، ٱلقَاهِرَةُ ابْنِ ٱلفَرَضِيِّ، ٱلدَّارُ ٱلمِصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ وَٱلنَّشْرِ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٦٦ م.

١٥ - تَأْرِيخُ ٱلعُلَمَاءِ وَٱلرُّوَاةِ لِلْعِلْمِ بِالْأَنْدَلُسِ، لِعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ بْنِ ٱلفَرَضِيِّ، ٱلدَّارُ ٱلمِصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ بْنِ ٱلفَرَضِيِّ، ٱلدَّارُ ٱلمِصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ وَٱلتَّرْجَمَةِ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٦٦ م.

١٦ ـ ٱلتَّبْصِرَةُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ، لِمكِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ النَّبْصِرَةُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ، لِمكِّي مُحَمَّد غَوْث اللَّانُد دَلُسِيِّ، تَحْقِيقُ الدّكتور ٱلمُقْرِيءِ مُحَمَّد غَوْث ٱلنَّدُويِّ، ٱلدَّارُ ٱلسَّلَفِيَّةُ، ٱلهنْدُ ١٩٨٢ م.

١٧ ـ ٱلتَّكْمِلَةُ لِكِتَابِ ٱلصِّلَةِ، لأَبِي مُحَمَّدٍ ٱبْنِ ٱلْأَبَّارِ،
 تَحْقِيقُ عِزَّت العَطَّارِ، مِطْبَعَةُ ٱلسَّعَادَةِ، ٱلقَاهِرَةُ
 ١٩٥٥ م، وَطَبْعَةُ كوديرا، مِطْبَعَةُ روخس، مَدْرِيدُ
 ١٨٨٦ م.

١٨ - اَلتَّمْهِيدُ فِي عِلْمِ آلتَّجْوِيدِ، لِشَمْسِ آلدِّينِ آبْنِ

- ٱلجَزِرِيِّ، تَحْقِيقُ غانم قَدُّوري حَمَد، مُؤَسَّسَةُ الرَّسَالَةِ، بَيْرُوتُ ١٩٨٦م.
- ١٩ ـ جَذْوَةُ ٱلمُقْتَبِسِ فِي ذِكْرِ وُلَاةِ ٱلأَنْدَلُسِ، لأَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الحُمَيْدِيِّ، ٱلدَّارُ ٱلمِصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ وَٱلتَّرْجَمَةِ، ٱلقَاهِرَةُ الحُمَيْدِيِّ، ٱللَّهُ المَصْرِيَّةُ لِلتَّأْلِيفِ وَٱلتَّرْجَمَةِ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٦٦ م.
- ٢٠ ـ دِرَاسَةُ ٱلصَّوْتِ ٱللَّغَوِيِّ، لِلدكتور أَحمـد مُختار عُمَـر،
   عَالَمُ ٱلكُتُب، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٧٦ م.
- ٢١ ـ دُرُوسٌ فِي عِلْمِ أَصْوَاتِ ٱلعَرَبِيَّةِ، لجان كانتينو،
   تَعْرِيب صَالِح القَرْمادي، مَرْكِزُ ٱلدِّرَاسَاتِ وَٱلبُحُوثِ
   ٱلاقْتِصَادِيّةِ وَٱلاجْتِمَاعِيَّةِ، تُونِس ١٩٦٦ م.
- ٢٢ ـ اَلرِّعَايَةُ لِتَجْوِيدِ ٱلقِرَاءَةِ وَتَحْقِيقِ لَفْظِ التِّلاَوَةِ، لِمكِّيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ ٱلأَنْدَلُسِيِّ، تَحْقِيقُ الدكتور أحمد حَسَن فَرَحات، دَارُ ٱلكُتُب ٱلعَرَبِيَّة، دِمَشْقُ ١٩٧٣م.
- ٢٣ ـ سِرُّ صِنَاعَةِ آلإِعْرَابِ، لإبْنِ جِنِّي، تَحْقِيقُ مُصْطَفَىٰ آلبَابِي ٱلحَلَبِيِّ، ٱلسَّقَّا وَجَمَاعَةٍ، مَكْتَبَةُ مُصْطَفى ٱلبَابِي ٱلحَلَبِيِّ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٥٤م.
- ٢٤ ـ شَــذَرَاتُ ٱلنَّهَبِ فِي أَخْبَارِ مَن ذَهَبَ، لإَبْنِ ٱلعِمَادِ ٱلحَنبَلِيِّ، ٱلمَكْتَبُ ٱلتِّجَارِيِّ لِلطِّبَاعَةِ وَٱلنَّشْرِ، بَيْرُوتُ (بدُونِ تَأْرِيخ).

- ٢٥ ـ شَـرْحُ ٱلمُفَصَّلِ، لاِبْنِ يَعِيشَ، طَبْعُ ٱلْأَمِيرِيَّةِ، بُولَاقُ (بِدُونِ تَأْرِيخ ).
- ٢٦ ـ شَرْحُ ٱلرَّضِيِّ عَلَىٰ شَافِيَةِ آبْنِ ٱلحَاجِبِ، ٱلقَاهِرَةُ ١٣٥٦ هـ.
  - ٧٧ ـ عِلْمُ ٱللُّغَةِ ٱلعَامُّ: ٱلأَصْوَاتُ، لِلدكتور كَمال مُحَمَّد بشر، دَارُ ٱلمَعَارِفِ ٱلمِصْرِيَّةُ، ٱلقَاهِرَةُ ١٩٧٣ م.
- ٢٨ ـ أَلْعَيْنُ، لِلْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ آلفَرَاهِيدِيِّ، تَحْقِيقُ آلدّكتور مَهْدِي آلمَخْزُومِيِّ، وَآلـدّكتور إبراهيم السَّامُرَّائِيِّ، دَارُ آلرَّشِيدِ لِلنَّشْرِ، بَغْدَادُ ١٩٨٠ م.
- ٢٩ ـ غَايَةُ ٱلنِّهَايَةِ فِي طَبَقَاتِ ٱلقُرَّاءِ، لِشَمْسِ ٱلدِّينِ ٱبْنِ آبْنِ ٱلْجَزَرِيِّ، بِعِنَايَةِ ج. برجشتراسر، القاهرة ١٩٣٢م.
- ٣٠ ـ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْروٍ بْنِ ٱلعَلاءِ: دِرَاسَةٌ عِلْمِيَّةُ وَنَقْدِيَّةٌ،
   لِلدِّكتور مَحْمود حُسْني، مِجَلَّةُ دِرَاسَات، ٱلمُجَلَّدُ
   ٱلشَّانِي عَشَرَ، ٱلعَدَدُ ٱلتَّالِثُ، عَمَّانُ ١٩٨٥م (٨٥ ـ ٱلتَّانِي عَشَرَ، ٱلعَدَدُ ٱلتَّالِثُ، عَمَّانُ ١٩٨٥م (٨٥ ـ ١٠٦).
- ٣١ ـ آلْقِرَاءَاتُ آلقُرْآنِيَّةُ فِي ضَوْء عِلْمِ ٱللُّغَةِ ٱلحَدِيثِ، لِلدَّكتور عَبْدِ الصَّبُور شاهين، آلقَاهِرَةُ ١٩٦٦ م.
- ٣٢ كِتَابُ ٱلْإِقْنَاعِ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ، لَابْنِ ٱلبَاذِشِ، تَحْقِيقُ ٱلدكتور عَبْدِ ٱلمَجيدِ قَطامِش، مَرْكَزُ ٱلبَحْثِ

ٱلعِلْميِّ وَإِحْيَاءِ ٱلتُّرَاثِ ٱلإِسْلَامِيِّ، مَكَّة المكرمَّة 1٤٠٣ هـ.

٣٣ - كِتَابُ آلتَّلْكِرَةِ فِي آلقِرَاءَاتِ، لأَبِي آلحَسَنِ آبْنِ عَلْبُونَ، تَحْقِيقُ آلدكتور عَبْدِ الفَتَّاح بحيري إبراهيم، آلزَّهْرَاءُ لِلإعْلَامِ آلعَرَبِيِّ، آلقَاهِرَةُ ١٩٩٠م.

٣٤ - كِتَابُ تَيْسِيرِ ٱلْأَمْرِ لِمَن يَقْرَأُ مِنَ ٱلعَـوَامِّ بِقِرَاءَةِ أَبِي عَمْرٍ وَ لَكُويَ إِلَى الْكَالِي عَمْرٍ اللَّهِ بْنِ عَلَوي عَمْرٍ العَطَّاسِ آبْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَلَوي عَلَوي الحَبَشِيِّ، دَارُ ٱلآفَاقِ، جُدَّةُ ١٤٠٣ هـ.

٣٥ ـ كِتَابُ سِيبَوَيْهِ، بُولَاقُ ١٣١٧ هـ، وَتَحْقِيقُ عَبْدِ ٱلسَّلَامِ مَحَمَّد هَارُون، ٱلهَيْئَةُ ٱلمِصْرِيَّةُ ٱلعَامَّةُ لِلْكِتَابِ، ٱلْفَاهِرَةُ ١٩٧٣ م.

٣٦ ـ ٱلْكَشْفُ عَن وُجُوهِ القِرَاءَاتِ آلسَّبْعِ وَعِلَلِهَا وَحُجَجِهَا، لِمَكِّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ آلأَنْدَلُسِيّ، تَحْقِيقُ الدّكتور مُحيي آلَنْدُلُسِيّ، تَحْقِيقُ الدّكتور مُحيي آلَـُنِينِ رَمَضان، مَجْمَعُ آللُّغَةِ آلعَـرَبِيَّةِ، دِمَشْقُ ١٩٧٤ م.

٣٧ ـ كَنزُ ٱلمَعَانِي، شَرْحُ حِرْزِ ٱلْأَمَانِي (شَرْحُ شُعْلَةَ عَلَىٰ آلمَّاطِبِيَّةِ)، لأبِي عَبْدِ ٱللَّهِ شُعْلَةَ ٱلمُوصِلِيِّ، ٱلاتِّحَادُ ٱلطَّامُ لجَمَاعَةِ ٱلقُرَّاءِ، آلقَاهِرَةُ ١٩٥٤ م.

٣٨ ـ اَللَّهَ جَاتُ ٱلعَرَبِيَّةُ فِي ٱلقِرَاءَاتِ ٱلقُرْآنِيَّةِ، لِلدَّكتـور عَبْدُه

- آلرَّاجِحِيِّ، دَارُ آلمَعَارِفِ آلمِصْرِيَّةُ، آلقَاهِرَةُ ١٩٦٨ م. ٣٩ ـ اَلْمَبْسُوطُ فِي آلقِرَاءَاتِ آلعَشْرِ، لأبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ آلحُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ ٱلأَصْبَهَانِيِّ، تَحْقِيقُ سبيع حمزة حاكميّ، مَجْمَعُ آللُّغَةِ آلعَرَبِيَّةِ، دِمَشْقُ ١٩٨٠م.
- ٤٠ مَخَارِجُ ٱلْحُرُوفِ وَصِفَاتُهَا، لِلإِمَامِ أَبِي ٱلْأَصْبَغِ الشَّمَاتِيِّ ٱلْإِشْبِيلِيِّ، تَحْقيقُ ٱلدُّكْتُور مُحَمَّد يَعْقُوب تُرْكِشْتَانِيِّ، مَرْكِزُ ٱلصَّفِّ ٱلأَلِكْتُرُونِيِّ بَرَّاجٍ وَخَطِيب، بَرُّوتُ ٤٠٤٤ هـ.
- ٤١ مُخْتَصَرُ فِي شَوَاذً آلقِرَاءَاتِ (مِن كِتَابِ ٱلبَدِيعِ) لإَبْنِ
   خَالَوَيْهِ، بِعِنَايَةِ ج. برجشتراسر، ٱلمِطْبَعَةُ ٱلرَّحْمَانِيَّةُ،
   ٱلقَاهِرَةُ ١٩٣٤ م.
- ٤٢ ـ آلمُ زْهِرُ فِي عُلُومِ آللُّغَةِ وَأَنْ وَاعِهَا، لِجَلَالِ آلدِّينِ آلشُّيُوطِيِّ، تَحْقِيقُ مُحَمَّد أَحمد جَاد آلمَوْلَىٰ وَصَاحِبَيْهِ، مِطْبَعَةُ عِيسَىٰ آلبَابِي آلحَلَبِيِّ، آلقَاهِرَةُ (بِدُونِ تَأْرِيخِ).
- ٤٣ ـ اَلْمُعْجَمُ فِي أَصْحَابِ القَاضِي الْإِمَامِ أَبِي عَلِيّ الصَّدَفِيِّ، لِإَبْنِ اللَّبَارِ، دَارُ الكَاتِبِ العَرَبِيِّ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشُر، القَاهرَةُ ١٩٦٧م.
- ٤٤ ٱلْمُعْجَمُ ٱلكَامِلُ فِي لَهَجَاتِ ٱلفُصْحَىٰ، جَمْعُ وَتَـرْتِيبُ



# المختوكات

| عَـ | اَلْوَضَ وعُ الصَّفْحَ                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٧   | تَقْدِيمٌ                                                    |
|     | قِسْمُ ٱلدِّرَاسَةِ (١١ - ٦٢)                                |
| ۱۳  | مُقَدِّمَةً                                                  |
| 19  | اَلْمُصَنِّفُ                                                |
|     | كِتَابُ تَحْصِيلِ آلهَمْزَتَيْنِ آلوَارِدَتَيْنِ فِي كِتَابِ |
| 24  | ٱللَّهِ تَعَالَىٰ                                            |
| ٤٣  | مَخْطُوطَةُ ٱلكِتَابِ                                        |
| ٤٧  | مَنْهَجُ ٱلتَّحْقِيقِ                                        |
| ٤٩  | لَوْحَاتُ آلمَخْطُوطَةِ آلمُصَوَّرَةُ                        |
|     |                                                              |

# قِسْمُ ٱلتَّحْقِيقِ (٦٣ - ١٥٠)

| 70  | صُّ آلكِتَابِ                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٦٧  | خُطْبَةُ ٱلمُصَنِّفِ                                             |
|     | خَصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلْأَوَّلِ:                                    |
| 79  | رِهُوَ كَوْنُ ٱلهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ مِن كَلِمَةٍ        |
|     | نَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِ ٱلثَّانِي :                                |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَٰىٰ مَفْتُوحَةً وَٱلثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً |
| ۷٥  | مِّن كَلِمَةٍ                                                    |
|     | نَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِٱلثَّالِثِ:                                 |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَٰىٰ مَفْتُوحَةً وَٱلثَّانِيَةِ مَضمومَةً   |
| ۸۳  | مِّن كلمة                                                        |
|     | نَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِٱلرَّابِعِ ِ:                               |
| ۸٥  | وَهُوَ كَوْنُ ٱلهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ    |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلخَامِسِ:                                   |
| 1 8 | وَهُوَ كَوْنُ ٱلهَمْزَتَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ    |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِٱلسَّادِسِ ِ:                               |
| 10  | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْهَمْزَتَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ مِن كَلِمَتَيْنِ   |

|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِٱلسَّابِعِ ِ:                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | وَهُـوَ كُوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً وَٱلثَّانِيَةِ مَكْسُورَةً مِّن |
| 97  | كَلِمَتَيْنِ                                                          |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ٱلثَّامِنِ:                                       |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَكْسُورَةً وَٱلثَّانِيَةِ                   |
| 1.4 | مَفْتُوحَةً مِّن كَلِمَتَيْنِ                                         |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِٱلتَّاسِعِ:                                      |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَضْمُومَةً وَٱلثَّانِيَةِ                   |
| ١٠٧ | مَفْتُوحَةً مِّن كَلِمَتَيْنِ                                         |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِ ٱلعَاشِرِ:                                      |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَفْتُوحَةً وَٱلثَّانِيَةِ                   |
| 111 | مَضْمُومَةً مِّن كَلِمَتَيْنِ                                         |
|     | تَحْصِيلُ ٱلنَّوْعِ ِ ٱلحَادِي عَشْرَ:                                |
|     | وَهُوَ كَوْنُ ٱلْأُولَىٰ مَضْمُومَةً وَٱلثَّانِيَةِ                   |
| ۱۱۳ | مَكْسُورَةً مِّن كَلِمَتَيْنِ                                         |
|     | فَصلٌ فِي أَنَّ ٱلحَدْفَ وَٱلتَّسْيِلَ فِي إِحْدَىٰ ٱلهَمْزَتَيْنِ    |
| 119 | لَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَال ِ ٱلوَصْل ِ                               |
|     | فَصْلٌ فِي هَمْزَةِ آلاسْتِفْهَامِ آلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ: أَلْ          |

|     | فَصْلٌ فِي هَمْزَةِ ٱلاسْتِفْهَامِ آلدَّاخِلَةِ عَلَىٰ:   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 177 | هَمْزَةِ ٱلوَصْلِ ٱلمَكْسُورَةِ                           |
| ۱۳۱ | فَصْلٌ فِي لَفْظِ: أَئِمَّةٍ فَصْلٌ فِي لَفْظِ: أَئِمَّةٍ |
|     | فَصْلٌ فِي بَيَانِ طَرِيقَةِ ٱلمُصَنِّفِ                  |
| 140 | فِي تَحْصِيلِ ٱلهَمْزَتَيْنِ                              |
| ۱۳۷ | فهُ سُ مَصَادر آلمُقَدّمة وَآلتُّحْقِيق وَمَرَاجِعِهما    |